# جهُورت مصدرالعربت مجتمع اللغت العربية





الجزء الثامن عشر

حرفالظاء

الطبعة الأولى ١٤٤٥هـ/ ٢٠٢٤م

# ح مع اللغة العربية، ٢٠٢٤م (١٤٤٥هـ)

# فهرسة دار الكتب والوثائق القومية أثناء النشر

المعجم الكبير (حرف الظاء - الجزء الثامن عشر)

الطبعة الأولى، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ٢٠٢٤م

۱۸۱ ص ، ۲۱×۲۸سم

رقم الإيداع: ١٠٩٨٨

ردمك: 2-0-978-977-86702

المطابع الأميرية

#### هيئة تحرير العجم

#### الباحِثون الأُوَل

١. د. عاطف المغاوري ٢. د. أسامة أبو العباس ٢. د. مصطفى عبد المولى

٤.د. مصطفى يوسف ٥.د. رجب الحمصانى ٣.د. شحاتة الحو

#### الباحثيون

١. د. منى صادق ٢. د. محمد شعراوي ٣. د. إبراهيم الشرقاوي ٤. د. محمود النادي

ه. د. مصطفى صلاح ٦. د. محمد عثمان ٧. د. فوزي عبد المنعم ٨. د. إبراهيم البحيري

۹. د. أحمد عبد النبي ۱۰. د. شریف موسی

#### الباحثون المساعدون والمعيدون

١. أ. ربيع محمد على ٢. أ. رضا محمود ٣. أ. أحمد أبو حوسة ٤. أ. محمد رضوان

#### الديرون العامون

١. أ. ثروت عبد السميع (وئيس شؤون القطاع)

٧. أ. مجاور سيد مجاور ٣. أ. محمد أحمد الألفى

ع. أ. أمل السيد عبد ربه ه. أ. إبراهيم عبد العزيز

نسقه على الحاسوب: أ. إلهام رمضان على

# أعضاء لجان المعجم وخبراؤها

| اللجنة الثالثة         | اللجنة الثانية          | اللجنة الأولى                    |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| الأعضاء:               | الأعضاء:                | الأعضاء:                         |
| أ.د محمود فهمي حجازي   | أ.د محمد حسن عبد العزيز | أ.د حسن الشافعي                  |
| (مقررا) (رحمه الله)    | (مقررا) (رحمه الله)     | (مقررا)                          |
| أ.د حافظ شمس الدين     | أ.د مأمون وجيه          | أ.د حسنين ربيع                   |
| أ.د عبد الحميد مدكور   |                         | (رحمه الله)                      |
| أ.د وفاء كامل          |                         | أ.د عبد الحكيم راضي              |
|                        |                         | أ.د محمد سعود                    |
| الخبراء:               | الخبراء:                | الخبراء:                         |
| أ.د عبد العزيز بقوش    | أ. عيد الصمد محروس      | أ. إقبال زكي سليمان (رحمها الله) |
| أ. عبد الوهاب عوض الله | (رحمه الله)             | أ.د محمد صالح توفيق              |
| (رحمه الله)            | أرد محمد حماد           |                                  |
| أ.د. محمد حمدي إبراهيم | (رحمه الله)             |                                  |
| د جمع الآب             |                         |                                  |

| اللجنة الخامسة            | اللجنة الرابعة      |  |  |  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| الأعضاء:                  | الأعضاء:            |  |  |  |
| أ.د محمد شفيع الدين السيد | أ.د محمد فتوح أحمد  |  |  |  |
| (مقررا) (رحمه الله)       | (مقررا) (رحمه الله) |  |  |  |
| أ.د أحمد عبد العظيم       | أ.د أحمد فؤاد ياشا  |  |  |  |
| 1                         | أ.د محمد العبد      |  |  |  |
|                           | أ.د محمود الربيعي   |  |  |  |
| الخيراء                   | الخبراء:            |  |  |  |
| أ.د خالد فهمي             | أرد محمد رجب الوزير |  |  |  |
| أ.د. عيد الرحمن سالم      |                     |  |  |  |
| أ.د. مديحة السايح         |                     |  |  |  |
| رئيس لجنة النشر           |                     |  |  |  |
| أ.د. عبد الحميد مدكور     |                     |  |  |  |

الأمين العام للمجمع

#### تصدير

بخطى ثابتة يمضى مجمع اللغة العربية في مواصلة معجمه اللغوى الكبير ليصدر هذا العام الجزء الثامن عشر (حرف الظاء) من هذا السفر الموسوعي، الذي لا يتوقف عند حدود ما أوردته المعاجم العربية الكبرى، بقدر ما تتسع آفاقه لتسجيل ما فات هذه المعاجم من مداخل ودلالات زخرت بها اللغة الحية عبر عصور العربية المتدة، وتجلت في نصوص الأدباء والكتَّاب أو سجلتها كتب العلم والأدب؛ إيمانًا من المجمع بأن العربيَّة أوسع مما سجلته المعاجم اللغوية وحدها، ومنابعها الأخرى أكثر ثراء وينبغي أن ننهل منها. فضلا عن عنايـة خاصة بتسجيل ما شاع من مصطلحات علمية وفنية يعهد بها المجمع إلى المختصين من أعضائه وخبرائه؛ لصياغتها بما يتوافق ومنهج المعجم الكبير في التعريف من التدقيق والإيجاز. ولقد راعي هذا المعجم في هذا الجزء كما جرى العمل في أجزائه السابقة - دقة الترتيب، وسهولة التبويب، واستيعاب نصوص العربية في عصورها المختلفة قدر الوسع، مع توضيح النصوص المأثورة والشواهد التي تحتاج إلى إيضاح وتفصيل، والتحديث المستمر لما يـورده مـن مداخل موسوعيّة للأعلام والبقاع والمواضع، مع الاستعانة بالصور التوضيحية لإعانـة القـارئ على وضع تصور بصري للمعنى؛ ليجمع هذا السفر الفائدة اللغوية والموسوعيّة معا.

وإذا كان هذا العمل قد استغرق بعض الوقت قبل أن يستقر بين يدي القارئ كتابًا مطبوعًا، فلعل هذا يرجع إلى طبيعة هذا النوع من الموسوعات اللغوية ذات النفس الطويل التي تأخذ حقّها في التدقيق وإعادة النظر من جوانب شتّى، وإن كان المجمع في الفترة الأخيرة قد أسرع من وتيرة العمل بعد إفادة أعضائه وخبرائه وباحثيه من الوسائل الرقمية الحديثة كالمدوّنات اللغوية والموسوعات الإلكترونية والمنصات الحاسوبية في عملية التحرير المعجمى.

وإني إذ أقدَّم هذا الجزِّء الذي يضم مواد حرف الظاء من هذا السفر لا يسعني إلا توجيه الشكر الصادق لجميع من أسهم في إخراج هذا العمل ومراجعته وتدقيقه من أعضاء المجمع

وخبرائه وباحثيه ومحرريه، من انتقل منهم إلى جوار ربه، فإني أتوجه إليه سبحانه أن يتغمده بفيض رحمته، وأتضرع إليه تعالى أن يمد في عمر الأحياء منهم؛ جزاء على تفانيهم وإخلاصهم في تدقيق هذا العمل، الذي أرجو أن يحقق الفائدة المرجوّة منه لأبناء العربية ومحبيها في شتى بقاع العالم. وكعهد المجمع دائما فإنه يترقب آراء قرائه، ويرحب بملاحظاتهم ويأخذ بها في حسبانه عند طباعة الأجزاء القادمة من هذا العمل الممتد.

وعلى الله قصد السبيل

رئيس المجمع أ.د. عبد الوهاب عبد الحافظ

# الرموز

- ١- ( ع ) تسبق رأس الكلمة المفسّرة .
- ٢-( ـــُــــ) لبيان ضبط عين المضارع بالحركة، أو الحركات التي توضع فوقها أو
   تحتها.
  - ٣ ( O ) للمادة الفرعية تمييزًا لها عن المادة الأصلية .
    - ٤- ( و ـ : ) للدّلالة على تكرار الكلمة لمعنّى جديد.
      - ٥- ( ج ) لبيان الجمع ، (جج) لبيان جَمْع الجمع.
  - ٣-[ ] يحصران بينهما تفسيرًا لما تقدّمهما من لفظ غامض في نثر أو شعر .
- ٧-( \_\_ ) للإشارة إلى أنّ المعنيّ بالتّفسير هو ما يليها، أمّا ما قبلها فقد ذكر لأنّه مَظنّة الطّلب لهذا التعبير .

# نظام كتابة الكلمات الساميّة بحروف لاتينيّة

#### الحروف:

| I            | الّلام                           | <b>,</b> | الهمزة                  |
|--------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| m            | الميم                            | В        | الباء الشّديدة          |
| n            | النّون                           | <u>B</u> | الباء الرّخوة           |
| S            | السامخ العبريّة والسّين العربيّة | G        | الجيم العبرية الشديدة   |
| s'<br>S      | السين العبرية                    | g        | الجيم العبريّة الرّخوة  |
| <del></del>  | العين                            | J        | الجيم العربيّة المعطّشة |
| p            | الباء                            | D        | الدّال                  |
| $\mathbf{f}$ | الفاء                            | <u>D</u> | الذَّالُ                |
| .s           | الصّاد                           | Н        | الهاء                   |
| .d           | الضّاد                           | w        | الواو                   |
| . t          | الطّاء                           | Z        | الزّاي                  |
| . <u>t</u>   | الظّاء                           | ·H       | الحاء                   |
| q            | القاف                            | <u>H</u> | الخاء                   |
| r            | الرّاء                           | .T       | الطَّاء                 |
| š            | الشّين                           | Y        | الياء                   |
| t            | الشّين<br>التّاء                 | K        | الكاف الشّديدة          |
| <u>t</u>     | الثَّاء                          | <u>K</u> | الكاف الرّخوة           |

| الحركات:                                                                                                 |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| الفتحة A                                                                                                 | الحولم 0                     | 0              |
| الفتحة الطّويلة الفتحة الطّويلة                                                                          | _<br>الحولم الطّويلة         | $\overline{o}$ |
| الكسرة                                                                                                   | القامص حاطوف                 | 0,             |
| الكسرة الطّويلة iً                                                                                       | الشّوا المتحرّكة e.          | e.             |
| الصّيرى                                                                                                  | الحاطيف بتح والفتحة المسروفة | -a             |
| و الطّويلة الطّويلة                                                                                      | الحاطيف قامس                 | 0.             |
| السّجول ط                                                                                                | e,- الحاطيف سجول             | e,-            |
| و السَّجول الطَّويلة                                                                                     | au الفتحة مع واو ساكنة بعدها | au             |
| الضَّمَّة                                                                                                | ai الفتحة مع ياء ساكنة بعدها | ai             |
| الضَّمَّة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطَّويلة الطّ |                              |                |
|                                                                                                          |                              |                |



# حرفالظاء

# بــابُ الظَّاء

الظّياء: الحرفُ السابعَ عشرَ من حروفِ السّانِ وأطرافِ السّانِ وأطرافِ السّانِ وأطرافِ السّانِ العليا، ويقع مع الثاء والذال في حَيِّزِ واحِدٍ. وهو صوتُ مجهورٌ رِخْو، مُطْبَقُ لِثُويٌ. يُمَدُّ ويُقْصرُ. ويُذكّرُ ويُؤنّثُ ويُقنّدُ فيقال: ظيّيتُ ظاءً حَسنًا وحَسنةً: كَتَبْتُها. وجَمْعُه على التأنيثِ: على التأنيثِ: على التأنيثِ: على التأنيثِ: على التأنيثِ: ظاءً . يكون أصلا وزائدًا.

يُبدَل من تاء الافتعال إذا كانت بعد ظاء، نحو: نحو: اظلم، كما يُبدل من النذال، نحو: أرض جلناء وجلظاء (صلبة)، و: تركته وقيدًا ووقيظًا (مَغْشِيًّا عليه لا يُدرى أميِّتُ هو أم حيًّ). ويُعاقِبُ الكافَ، كالدَّعظاية والدِّعكاية: للجسيم أو القصير. ويتبادل هو والضّاد موضعيهما. قيمته في حساب الجُمّل والضّاد موضعيهما. قيمته في حساب الجُمّل (٩٠٠).

# الظَّاءُ والممزةُ وما يَثْلِثُمما

و ظاً: صِياحُ التَّيس عند الهياج.

ظ أ ب ١- الجَلَبَةُ والصِّياحُ. ٢- سِلْفُ الرَّجُل.

قال ابن فارس: "انظّاء والهمزة والباء كالمتان متباينتان إحداهما الظّأب، وهو سلْف الرّجُل، والأخرى الكلام والجلَبة ". ه ظأب فلان أو غيره صَ ظأبًا: صَوّت وصاح. (وانظر: ظأم)

وصح. ﴿ رَوْسَرُ. صَارِ يقال: ظَأَبَ التَّيْسُ.

ويقال: سمعت ظأب تَيْس فلان.

قال المُعَلَّى بنُ جمالِ العبديُّ ـ وذكر تيسًا وغنَمَه، ونُسب لغيره ـ:

يُفَرِّقُ بينها صَدَعٌ رَباعٌ

له ظَأْبٌ كما صَخِبَ الغَريمُ

[صَدَعٌ رباعٌ: تَيْسٌ قويًّ].

ويروى: "له ظَابٌ".

وقال صُفِيِّ الدِّينِ الحِلِّي \_ وذكر ناقته \_: طَلَعَت فَأَنحَلَها السُّرى فَتَأَوَّدَت

مِن طول مَسِّ شِظاظِهِنَّ شِظاظِي ظَأْبُ الحُداةِ يَحُثُّها فَإِذا وَنَت

تَفْنَــى يزَجـر حُداتِها الأَفظاظِ

[طَلَعَتْ: عَرَجَتْ وغَمَزَت في مَشْيها؛ السُّرى: السَّيْرُ؛ تَأَوَّدَتْ: تَعَوَّجَتُ وَتَثَنَّت].

و\_ فلانًا: تَزوَّج.

وــــ: ظَلَمَ.

و\_ فلانًا: ظُلَمَه.

وــ: شَتَمه وخَوَّفه. (عن الليث)

» ظاءَبَ فلانٌ فلانًا: تَزَوَّجَ أُخْتَ امْرَأَتِه.

(وانظر: ظأم)

عَظاءَبَ الرَّجلانِ: تنزوَّج أحدُهما امرأةً،
 وتزوَّج الآخرُ أختَها. (وانظر: ظأم)
 الظَّأْبُ: سِلْفُ الرَّجُل.

(وانظر: ظأم، ظوب)

يقال: فلانٌ ظَأْبُ فلان.

(ج) أَظْؤُبُ، وظُؤُوبٌ.

ظأت

عَلَّاتَ فلانٌ فلائًا ـــ طَأْتًا: خَنَقَهُ.
 (وانظر: د أ ت، ذ أ ت، ذ أ ط، ذع ط)

ظ أ ر العَطْفُ والدُّنُوُّ

قال ابنُ فارسٍ: "الظَّاءُ والهمزةُ والرَّاءُ أصلُ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على العَطْف والدُّنوَّ ".

﴿ ظَأَرَ فلانٌ لَ ظَأْرًا ، وظِئارًا: اتّخَذَ ظِئْرًا ؛
 أى مرضعة لولده.

و\_ الناقة : عَطَفَت على البَوِّ.

و المرأة ، أو غيرُها على وَلَدِ غيرها: عَطَفَت عليه؛ فهي ظَؤُورٌ، وظَؤُورةٌ. (ج) أَظُاّرٌ، وظُوْارُ.

قال مُتَمَّمُ بِنُ نُوَيْرَةً \_ يرثي أخاه مالكًا \_: فما وَجْدُ أَظَّآرِ ثلاثٍ روائمٍ

أَصَبْنَ مَجَرًّا من حُوارٍ ومَصْرَعا بأَوْجَدَ منِّي يومَ قامَ بمالكِ

مُنادٍ بصيرٌ بالفراقِ فأَسْمعا [الرّوائمُ: اللّحِبّاتُ يَعْطِفْن على الرّضيع؛ الحُوارُ: وَلَدُ الناقة].

> وفي "العين" قال الشّاعرُ: يُعَقِّلهُنَّ جعْدَةً من سُلَيْمٍ

وينسُ مُعَقِّلُ الذَّوْدِ الظُّــوَارِ [يُعَقِّلُهِنْ: يَحْبِسِهِنّ].

ويقال: طْأَرْتِ الناقةُ الفَصِيلَ: لَزَمَتْه.

و\_ فلانٌ على عَدُوِّه: كرَّ عليه.

ويقال: ظَأَرَ فلانًا على كذا: حَمَله عليه.

وفي خبر كتاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - لعمائر كَلْبٍ وأحلافِها: "ومن ظَأَرُه

الإسلامُ من غيرهم مع قَطَنِ بنِ حارثةً". وفي خبر عليً \_ رضي الله عنه \_: "أظأرُكم على الحَقّ وأنتم تَفِرُون منه".

وفي المثل: "ظِئارُ قُوْمٍ طَعْنُ"؛ أي أن الطعن هو الذي يدفعهم إلى الصُلْح. يُضرب للنيم الذي لا يُؤاتَى إلا بالإهانة والتذليل.

وفيه أيضًا: "الطَّعْنُ ظِنْارُ القَوْمِ"، أي: يَحْمِلُهِم على الصَّلْحِ، فَأَخِفْهُم حتى يُحْمِلُهِم

وفيه كذلك: "الطَّعْنُ يَظْأَرُ"؛ أي يحمل على الصُّلْحِ، ويُصَيِّرُ الأعداءَ إخوةً؛ لما يخافونه من حرِّ الطِّعان. يُضرب للبخيل يُعطِي من الخوف.

وقال الكُمَيْتُ:

طَأْرَتْهُ مُ بِعَصًا ويـا

عَجَبًا لِمَظْ فُورِ وظائـرُ وَالسَّرِ وَالسَّرِ وَالسَّافَةَ: عَطَفَها على البَوِّ.

و المرأةُ، أو غيرَها: عَطَفها على غير وَلَدِها. وفي خبر صَعْصَعَةً بن ناجية جدّ الفرزدق: "قد أصَبْنا ناقَتَيْك ونَتَجْناهما وظأَرْناهما على أولادهما".

> و ـ فلانًا على الأمر: عَطَفَه عليه. قال ثعلبة بن صُعَير:

لد ظارتهم على ما ساءهم

وخَسَأْتُ بِاطلَهُمْ بِحقٍ ظَاهِرِ [لُدّ: شديدو الخُصومة؛ خسأَتُ: زَجَرْتُ ودَفَعْتُ].

و.: راوده، أو أكرهه عليه.

يقال: ما ظأرني على هذا غيرُك. و: ظأرني فلانٌ على ذلك وما كان من بالي.

قال الكميتُ \_ يصفُ قبولَ الأنصار لدعوةِ الإسلام طائعين \_:

وهُمْ رَئِموها غيرَ ظَأْرٍ وأشبَلُوا

عَلَيها بِأطرافِ الْقَنَا وتَحَدَّبُوا \* أَظْأَرَتِ الناقةُ: ظَأَرت.

و فلانُّ المرأةَ، أو غيرَها: ظَأْرَها. وعليه رَوَى الجوهريُّ المثلَ السابقَ: "الطَّعْنَ يُظْئِرُه": أي يدفعه إلى الصُّلْح.

و\_ فلانًا على الأمر: طَأَرَه عليه.

ويقال لأبي الولد لصُلْبه: هو مُظائرٌ لتلك المرأة.

و\_ الناقةُ: ظَأَرَتْ.

قال سَلَمةُ بنُ الخُرْشُب:

بَذَلْتَ المخاضَ البُزْلَ ثُمٌّ عِشارَها

ولم تَنْهَ مِنْها عن صَفُوفٍ مُظائِر [المخاصُ البُزْلُ ثمَّ العِشارُ: النُّوقُ التي مضى على حَمْلها عَشرةُ أَشهرٍ ؛ صَغوفٌ: غزيرةُ اللَّبن].

و\_ المرأةُ: اتَّخذتُ ولدًا تُرْضعُه.

يقال: انطلقت فلانة تُظائرُ.

و\_ فلانُّ المرأةُ، أو غيرَها: ظَأَرَها.

و\_\_ الناقة: سَدُّ أَنفَها؛ لئلا تشمُّ ريحَ المظؤور عليه.

و\_ فلانًا: كان كلُّ منها ظِئْرًا لصاحبه.

يقال: بينهما مُظاءَرةً: أي أنّ كلُّ واحدٍ منهما نظيرُ لصاحبه.

قال بشّارُ بنُ بُرْدٍ \_ يتوعّد بهجاء رهط يحيى بن زيد \_:

وِلرَهطِ يَحيى في القَريض خَبيئةً

تَنوي زيارَتَهُم وسَوفَ تَزورُ قَومٌ إذا ذَكَروا ظِئارَةَ عَجْدرَدٍ

خاموا وكانَ أَبِا اللَّنْيِمَةِ ظِيرُ

[خاموا: جَبُنوا ونَّكُصوا].

و\_ على الأمر: عَطَفه عليه. وفي الخبر أن أبا بكر بن عبد الرحمن قال للحُسَيْن بن

علي قُبَيْل مسيره إلى الكوفة: "يا بُنَ عمّ؛ إنَّ الرُّحِمَ يُظائرني عليك".

و.: راوَدَه، أو أكرهه عليه.

يقال: ما ظاءَرني على هذا الأمر غيرُك.

\* اطَّارَتِ المرأةُ، أو غيرُها: طَارَتِ المرأةُ، أو غيرُها: طَارَت. (وأصله: "اظتأرت" على "افتعلت"، قُلبت تاءُ الافتعال طاءً لمناسبة الظاء، ثم قلبت الطاء ظاءً وأدغمت في الظاء).

و\_ فلانٌ : ظَأَرَ.

ويقال: اظَّأْرَ لوَلَدِه.

\* اسْتَظُّأرَتِ الكلبةُ: طَلَبَتِ الفَحْلَ.

وقيل: هاجتً.

« الظّنَارُ: أن يُشَدُّ أنْفُ النّاقةِ وعَيْناها، وتُدسَّ دُرْجةُ من الخِرَق مجموعةٌ في رَحِمِها، وتُجَلّل بغِمامة تَسْتُر رأسَها، وتُعْرَك كذلك حتَّى تَظُنَّ أنها قد مُخِضَت للمولادة، ثمّ تُنْزَعَ الدُّرْجةُ من حيائها، ويُدنئى حُوارُ ناقةٍ أخرى منها قد لُوّث رأسه ويدنئى حُوارُ ناقةٍ أخرى منها قد لُوّث رأسه وجلدُه بما خرج مع الدُّرْجة من أذى الرّحم، ثمّ يفتحون أنفها وعينها، فإذا رأت الحُوارَ وشَمَّته، ظَنَّت أنّها ولدتْه فتَدِرَّ عليه وترأمه.

وفي خبر ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_: "أنَّه اشـ ترى ناقـةً فـرأى فيها تَشْريمَ (تشقيق) الظّنار فردُّها".

وقال عِمْرانُ بنُ حِطّان \_ وشبّه هوانَ الدنيا بناقة لا تَدِرٌ \_:

جَمادٌ لا يُرادُ الرُّسْلُ منها

ولم تُجْعَلْ لها دُرَجُ الظّنارِ ولم وَالْمَادُ هنا: الناقةُ التي لا لبنَ فيها، وهو أصلبُ لجسمها؛ الرّسْلُ: اللبنُ. يريد أنها لم تلد قطُّ.

وفي "العين" قال الشاعرُ:

.. كَأَنْفِ النابِ خَرَّمَها الظِّئَارُ ..

هِ الظَّارُ: كُلُّ شيءٍ مع شيءٍ مِثْلِه.

0 وعَدُو ظَأَرٌ: إذا كان مع صاحبه مِثْلُه مُدَّخرًا لم يُبْذلْ.

وقيل: إذا كانَ مِثْلُه مَعَه.

وفي "التهذيب" قال حُمَيْدٌ الأرقط يصف حُمُرًا -:

« تأنيفُهُ نُ نُقَلِ وأَفْرُ »

والشَّدُّ تاراتٍ وعَدْوٌ ظَأْرُ ،

آالتّانيفُ: طَلَبُ ما لم يُرْعَ من الكله؛ النّقلُ: سرعةُ نقل القوائم؛ الأفْرُ: العَدْوُ

والوَتْبُ. أراد: عندها بقية من العَدْوِلم تبذله كلَّه].

\* الطّنُسرُ من النّاس والإبال (بالهمز وتخفّف): العاطفة، أو الحانية على غير ولدها، المُرْضِعة له. يقال: هذه ظِنْري.

وفي الخبر: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلَّم - ذكر ابنه إبراهيم، فقال: "إنَّ له ظِئْرين تُكملان رضاعَه في الجنَّة".

وفيه أيضًا: "الشَّهيدُ تبتدره زوجتاه كظِئُرَيْن أَضلَّتا فَصيلَيْهما".

وقال الشريفُ الرّضِيُّ في الحكمة والاعتبار -: إِنّا بَنْ ِي الدُّنيا نُعَلَّلُ (م)

ياللَّيالَـــي والشُّهـــورِ كَفَلَتُ يَأْنَفُسِنــا وهَـــلُ

طِف لُ يَعيشُ يغَيرِ ظِيرِ وقال ابنُ دَرّاجِ القَسْطلِّي - يمدح -: تبوَّأَ ممنوعَ القلوبِ ومُهِّدَتْ

لَهُ أَذْرُعٌ محفوفَةٌ ونُحُورُ فكلُّ مُفَدَّاةِ التّرائِبِ مُرْضِعٌ وكلُّ مُحَيَّاةِ المحاسِن ظِيرُ

وكن محية الشخصور وقال ابنُ زيدون ـ يتغزل ـ: كانت له الشمسُ ظِئرًا فِي أُكِلَّتِه

بل ما تَجَلِّى لها إلا أحايينا

و: الأبُ، أو الأمُّ.

وفي خبر عمرو - رضي الله عنه -: "سأله رجل فأعطاه رُبَعَة من الصَّدقة يَتْبَعُها ظِئْراها"، أي: أُمُّها وأبوها.

و—: الزَّوْجُ. (الذكر والأنثى في ذلك سواء)
(ج) أَظْوْرٌ، وأَظْآرٌ، وظُوَرَةٌ، وظُوْورٌ، وظُوْارٌ،
وظِئْرانٌ، وظُوُورةٌ (الأخير للنِّساء جمع نادر).
قال بيشرُ بن أبي خازم -وذكر الأطلال -:
رَمادٌ بين أَظُآر ثلاثٍ

كما وُشِمَ الرَّواهشُ بالنَّؤُورِ [السرِّواهشُ بالنَّؤُورِ [السرِّواهِشُ: أعصابٌ وعسروقُ في السدِّراع؛ النَّؤُورُ: دُخانُ الشَّحْم يُوشَمُ به].

وقال الفِئْدُ الزِّمَانيّ:

عَكَفَ اللَّيلُ على آثارِنا

مِثْلَ ما حَنْتُ على النَوُّ الظُّوْارُ وقال النابغةُ الشيبانيُّ \_ يصفُ الأطلالَ \_: وأوارِيًّ وَنُــــوْي

ومطايـا لِلقُدورِ نِصفٌ نِصفُهُ اسودٌ ونِصفُ

ضَبَّحَتْ أَ بسَعيرِ فَهُ يَ كَالأَظارِ حَنَّتُ

حُولَ بَـــوً وكَسيــرِ

[ضَبَّحَتهُ: غيّرته النار].

وقال الفرزدقُ \_ يصف الأطلال \_:

فعَفَت مَعالِمُها وغُيَّرَ رَسمَها

ريحٌ تَرَوَّحُ بِالحَصى مِبكارُ فَتَرى الأَثافِيَ والرِّمادَ كَأَنَّهُ

بوًّ عَلَيه روانهُ أظآرُ

وقال أيضًا \_ يمدح \_:

وما وَلَدَت أَنثى مِنَ الناسِ مِثلَهُ

ولا لَفُّهُ أَظَآرُهُ فِي اللَّفَائِفِ

وقال أبو نُواس:

« قَد أَعْتَدي في فَلَقِ الإصباحِ »

، بمُطغم يوجِزُ في سَــراحِ ،

« مُؤَيَّـدٍ بالنّصـرِ والنّجـاحِ

غُذَت أَظ آرٌ مِنَ اللِّقاح »

[اللِّقاحُ: النوقُ ذاتُ الألبان].

و.: الرُّكْنُ من أركان القَصْر.

و: الدِّعامةُ تُبْنَى إلى جَنْبِ حائطٍ؛ ليُدْعَم عليها.

« الظّنُرةُ: الدّعامةُ تُبْنَى إلى جَنْبِ حائطٍ؛ ليُدْعَم عليها.

م الظُّوْارُ: الأثافيُّ (أحجار ثلاثة تُوضع عليها القِدْن)؛ شُبِّهت بالإبل لتعطُّفها حول الرَّماد. وفي "المحكم" قال الشاعر:

سُفْعًا ظُوَّارًا حَوَّلَ أَوْرَقَ جاثمٍ لُعِبَ الرِّياحُ بِتُرْبِهِ أحوالا

[أُوْرَقُ: يريد الرَّماد].

الظُّورَى: البقرةُ، أو الناقةُ تَشْتهي الفحلَ.

م الظُّوْرَةُ: المُرْضِعةُ. (عن ابن الأعرابي) و ... الدَّايةُ. (عن ابن الأعرابي)

#### ظأظأ

هِ ظُأُطّاً التَّيْسُ: صَوَّت وصاح.

و الأَعْلَمُ، والأَهْتَمُ: تكلَّما بكلام لا يُفْهَم، وفيه غُنَّة. [الأَعْلَمُ: مَنْ كَانَتْ شَفَتُهُ العُلْيا مَنْ قَلْتُمْ: مَنْ انْكَسَرَتْ ثَناياهُ مِنْ أَضُلِها].

#### ظأف

م ظَأَفَ فلانُ الشَّيْءَ ــ ظَأْفًا: طرَده طَرْدًا مُرْهقًا له.

# ظ أ م ١-- الجَلَبةُ والصِّياحُ. ٢- السِّلْفُ.

قال ابنُ فارس: "الظَّاءُ والهمزةُ والميمُ من الكلام والجلّبة ، وهو إبدالٌ. فالظّأمُ والظّأبُ بمعنّى".

ه ظَامَ فالانُّ، أو غيرُه سَا ظَأْمًا: صَوَّتَ
 وصاحَ. (وانظر: ظأ ب)
 يقال: ظأم التَّيْسُ.

و\_ فلانٌ فلانًا: تزوِّج أُخْتَ امرأته.

و\_ المرأةُ: جامَعَها.

« ظاءَمَ فالأنَّ فلانَّا: ظَأَمَه.

(وانظر: ظأب)

تظاءم الرجلان: تنزوج أحدهما امرأة،
 وتزوج الآخر أُخْتَها. (وانظر: ظ أ ب)
 الظَّأْم: سِلْفُ الرَّجُل.

(وانظر: ظأب، ظوب) و-: الكلامُ والجَلَبةُ.

# الظَّاءُ والباءُ وما يَثْلِثُهما

الظّبَأُ: سِمَةٌ على الفرس (عن الليث).
 و—: الظَّرْفُ أو الوِعاءُ. يُجعلُ فيه اللَّبنُ.
 (عن الليث)

- الظُّبْأَةُ: الضُّبُعُ العَرْجاءُ. (صِفَةٌ كاشِفَةٌ)
  - ه الظِّبارَةُ: الصّحيفةُ. (عن أبي حيّان)

#### ظبظب

قال ابنُ فارس: "الظَّاءُ والباءُ ما يَصِحُّ مِنْـهُ إلا كَلِمَةٌ واحِدَةُ...".

- « ظُبْظَبَ فلانُ: صاحَ وأَوْعَدَ بشَرٍّ.
  - ه ظُبْظِبَ فلانٌ : حُمَّ.
- « تَظَبّْظَبَ الشِّيءُ: إذا كان له وَقْعٌ يسيرٌ.
  - « الظُّبْظابُ: كلامُ المُوعدِ بشَرٍّ.

وفي "التهذيب" قال الراجز:

مُواغِدٌ جاء لهُ ظَبْظابٌ ،

[المُواغِدُ: المُبادِرُ المُتَهدِّدُ].

و—: بَثْرٌ يخرجُ بين أشفار العينِ، أو في جَفنها من الداخل.

وقيل: بَثْرٌ يخرجُ في بعض الوجوهِ. وقيل: في وجوه اللهاح.

و (في الطب) (E) الجُدُّجُدُ، أو الشعيرةُ، وهي بشرةٌ تخرجُ في الجُدُّجُدُ، أو الشعيرةُ، وهي بشرةٌ تخرجُ في أصل حدقة العين، أو دُمّلٌ صغيرٌ يتكوَّنُ في جَفْنَ العين، وتنشأ من تَلَوُّثِ جُرْثُومِيّ، وفي معظم الحالات تمتلئ بالقيح، ومن أعراضها: تورَّمٌ في الجَفْن، وألمٌ بالعين، وحكةٌ مع نزول الدموع، وكلما زاد حجمها تقلّصت القدرةُ على الرؤية؛ لأنها تَعوقُ فَتْحَ

العين تمامًا. والظبظاب يُشبهُ البَرَدة (Chalazion)، إلا أن البَرَدة كتلة صلبة داخلَ الجَفْن (كيسان الأجفان).



و: داءٌ يُصيب الإبلَ.

و—: الأَلَمُ، أَو الوَجَعُ. يقال: ما به ظَبَّظابٌ. قال النَّمِرُ بنُ تَوْلب \_ وذكر ناقته \_: راحتْ مُؤَمَّلَةَ الغُدُوِّ صحيحةً

مَلْساءَ مِن عَرَرٍ ومِنْ ظَبْظابِ

[عَرَرُ: جَرَبً]. وقال رؤبةً:

ه كأنَّ بي سُلاًّ وما من ظَبْظابْ «

بي والبلى أَنْكرُ تِيكَ الأوصابُ ،
 والسُّلُ : داءً ، الأوصابُ : جمعُ وَصَبِ ، وهو السُّقُمُ .

و...: العُيْبُ. وفي "الجمهرة" أنشد:

« بُنَيَّتي ليس بها ظَبْظابُ « [يريد ليس بها عيبٌ ولا مرضً]. و.: الجَلَبَةُ والصِّياحُ.

(ج) ظباظِبُ

وفي "الجيم" قال الراجز:

« جاءت مع الشَّرْق لها طَباظـبُ »

» فغَشِيَ الــدَّادَةَ منها عاكِـبُ »

[الشَّرقُ: يريد الشُّروق؛ الذّادةُ: جمع الذّائد وهو الذي يَطْرُد الإبلَ ويَـدْفَعُها؛ العاكبُ: الجمعُ الكثيرُ].

• والظّباظبُ: أصواتُ أجوافِ الإبلِ من شِدَّةِ العطشِ. (عن ابن الأعرابيّ)، وبه فُسُر الرجزُ السابقُ.

ه الظُّبْظَبَةُ: الجَلَبةُ والصِّياحُ.

و: الوَجَعُ. يقال: بالرَّجُلِ ظَبْظَبَةً. (عن ابن القطَّاع)

(ج) ظُباظِبُ.

0 وظَّباظِبُ الْغَنَّم: جَلَبتُها وصِياحُها.

حَدُّ السَّيْفِ وما يُشبِهُه

قال ابنُ فارس: "الظّاءُ والباءُ والحرفُ المعتلُّ كلمتانِ، إحداهما الظّبْيُ، والأخرى طُبَةُ السَّيْف، وما لواحدةٍ منهما قياس".

\* الظُّبةُ: حَدُّ السُّيْفِ والسَّنانِ والنَّصْلِ والخِنْجَرِ وما أشبهها، وهو ما يلي طَرَفَ كل منها. يقال: ضربه بظُبةِ السَّيْف.

وفي خبر رؤيا رَسُول اللهِ \_ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم \_ يوم غزوة أُحد: "رأيت فيما يرى النائم كأن ظُبَة سيفي انكسرت... فأوَّلت أن ظُبة سيفي قتل رجل من قومي ...". فكان حمزة بن عبد المطلب \_ رضي الله عنه.

وفي خبر قَيْلة بنت مَخْرَمة العنبرية - رضي الله عنها -: أنّها لمّا خرجت إلى النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عام الوُفود، أَدْرَكَها عَمَّ بناتِها، يريد بنات أخيه، قالت: "...فأصابت ظُبة سَيْفِه قُرونَ رَأْسِي".

(ج) طُباتُ، وظِبون، وظُبون، وظُبًا.
 وفي خبر عليًّ ـ رَضِيَ الله عنه ـ يوم صِفَين:
 "نافِحوا بالظُبًا".

وفي "الصحاح" قال بَشامةُ بنُ حَارِّيّ النهشليُّ:

إِذَا الكُمَاةُ تَنْحُواْ أَنْ يِنَالَهُمُ

حَدُّ الظُّباتِ وَصَلْنَاها بأيدينا وقال السَّمواْلُ بنُ عادياء \_ ونسب لغيره \_: تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الظُّباتِ نُفُوسُنا

وليْسَتْ على غَيْر الظُّباتِ تَسِيلُ وقال الكُمَيْتُ \_ يصفُ السُّيوفَ \_: يرى الرَّاون بالشَّفرات منا

كنار أبي حُباحِبَ والظُّبينا

[أبو حُباحب: رجلٌ من العرب اشتُهر بالبُخل، وكان يُوقد نارًا ضعيفةً باللَّيل، فإذا انْتَبه مُنْتَبهٌ ليقتبسَ منها أَطفأها].

> وفي "الأساس" قال الشاعر: وضَعنا الظَّباتِ ظُباتِ السُّيوفِ

على مَنْبِتِ القَمْلِ مِنْ بِاهِلَهُ ويقال للسَّيِّيِّ الخُلُقِ: ما هو إِلاَّ ظُبَةٌ. و: هو ظُبةُ كلام. (مجان)

ويقال: أُغْمدت ظُبا الكلام: سَكتتِ الألسنة.

و\_: جنسٌ من المَزادِ (القِرَب).

وـــ: مُنْعَرَجُ الوادي.

(ج) ظُباءً.

## ظبی

(في العبرية sebī (صِبي) المعنى: (ظبي)، عزال، جمال، روعة. وفي الأكدية sabitu غزال، جمال، روعة. وفي الأكدية صادًا في العبرية والأكدية. وفي الآرامية قطعية والأكدية. وفي الآرامية طاء آرامية. وأنثى الظبي في العبرية طاء آرامية. وأنثى الظبي في العبرية معنى: ظبية، فتاة جميلة).

# ١- حَيَوانٌ. ٢- المزادةُ.

قال ابنُ فارس: "الظّاءُ والباءُ والحرفُ المُعْتَلُ كلمتان، إحداهما الظَّبْيُ، والأخرى طُبُهُ السَّيْف، وما لواحدةٍ منهما قياس".

« أَظُبَتِ الأرضُ: كَثُر ظِباؤها.

ه الظُبْسيُ: جنسُ حيوانات من ذوات الأظلاف والمُجوَّفات القرون، أشهرُها الظَّبْئُ العربيُّ، والأنثى بتاء.

وفي الخبر أن النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أمر الضّحّاك بن قيس أن يأتي قومَه، وكانوا مشركين؛ ليتحسّس أخبارَهم ويرجع إليه، فقال: "إذا أتيتهم فاريض في دارهم ظُبْيًا". أي كُنْ مثل الظّبْي الذي لا يَرْبض إلا وهو متباعدٌ متوحّسٌ بالبلد القفر، ومتى ارتاب أو أحسّ بفَزَع نَفَر. وقيل: أي أقم في دارهم آمنًا لا تبرح، كأنّك ظَبْيٌ في كناسه.

وفي المثل: "لأتركنك ترك ظنبي ظِلْه" يريد: لا أعود إليك.

وفيه أيضًا: "أتيته حين شدَّ الظَّبْيُ ظِلَّه"؛ أي حبسه لشدّة الحرِّ، ورُوي: "حين نَشَـدَ الظَّبْيُ ظِلَّه"؛ أي: طلبه.

وقال امرؤ القيس \_ يصف حصانه \_: له أيطلا ظبي وساقا نعامةٍ

وإرخاءُ سِرْحانِ وتَقْريب تَتْفُلِ

[أَيْطلا الظُّبْي: خاصِرتاه؛ الإرخاءُ: جَرْيٌ
ليس بالشّد؛ سِرْحان: ذِئب؛ تَتْفُل: وَلَدُ
الثعلب].

وقال مجنون ليلى:

بالله يا ظبيات القاع قُلْنَ لنا

لَيْلاي مِنْكُنَّ أم لَيلَى من البَشَر

وقال ابن الدُّمينة \_ يتغزَّل \_:

نَظَرتُ بمُفضَى سَيل ثُربانَ نَظرَةً

هَلِ اللهُ لِي قَبِلَ الماتِ مُعيدُها إِلَى رُجَّحِ الأَكفَالَ غِيدٍ كَأَنَّها

ظِبًّاهُ الفَّلا أَعناقُها وخُدُودُها

[تُرْبانُ: وادِ بالقرب من المدينة؛ رُجَّحُ الأكفال: ثِقالُ العَجائز؛ غِيدٌ: جمع غَيْدا، وهي المرأةُ الغضَّةُ الليِّئةُ].

وقال أبو العتاهية:

تُقَلَّبُ أَلحاظَ المَهابَةِ بَينَهُمْ

عُيونُ ظِياءٍ في قُلوبِ أُسودِ وفي "المحكم" قال الشّاعرُ: فجاءت كسِنٌ الظَّبْيِ لم أَرَ مثلَها

بَواءَ قتيل أو حَلوبةً جائعٍ

[بَواءُ قتيل: كُفْءُ ونظير له في القصاص]. واستعاره بعضُ الشعراء للمرأة؛ قال عمرو ابن قميئة \_ يتغزَّل \_:

تامت فُوادك يوم بَيْنِهمُ

عند التَّفرُّق ظَبْيَةٌ عُطُلُ عَطلًا عند التَّفرُّق ظَبْيَةٌ عُطلًا عَللاً عَلاً عَلاً عَللاً عَللاً عَللاً عَللاً عَللاً عَللاً عَللاً عَللاً عَلاَ عَللاً عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاً عَلاً عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاً عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاً عَلاً عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاَ عَلاً عَلاَ عَلَا عَلاً عَلَا عَلَ

وقال أبو نُواس:

جيدُها من القلائد].

يا دَيرَ حَنَّةً مِن ذاتِ الأُكَيراحِ

مَن يَصحُ عَنكَ فَإِنّي لَستُ بِالصّاحي رَأَيتُ فيكَ ظِباءً لا قُرونَ لَها

يَلعَبِنُ مِنْا بِأَلبِسابٍ وأرواحٍ وسر (في علم الأحياء) (E) (علم الأحياء) وسر (في علم الأحياء) (E) الفصيلة جنسٌ من الثدييات، ينتميي إلى الفصيلة البقرية (Bovidae)، من رتبة شَغيّات (مزدوجات) الأصابع (ذوات الأظلاف) والنباتات، ومنه ما يتغذّى على الأعشاب والنباتات، ومنه ما يتغذّى على اللحوم. قرونه دائمة، وقوينة، وغيرُ متشعبة، وموطنُه أفريقيا وآسيا وجزء من الأمريكتين. ويختلفُ عن الغزال في الشَكْل والصّفات ومكان المعيشة، منع اتفاقهما في أن لكل

منهما أصابع مزدوجة.



الظبي

و...: سِمَةٌ (علامة) لبعض العرب، يُوسَمُ بها الحيوانُ، وإيَّاها أراد عنترةُ بقوله... بهجه..:

عَمْرَو بْنَ أُسودَ فَا زَبَّاءَ قاربةٍ

ماءَ الكُلابِ عليها الظّبْيُ مِعْناقُ [فا زُبّاء؛ أي فم زُبّاء، وزَبّاء: كثيرةُ شعرِ الأذنيينِ والعينين؛ القاربة : التي تطلب الماء؛ والكُلاب : موضع حول جبل ثهلان؛ مِعْناق: مُسْرعة].

ويروى: "الطنُّ"، وهو بقيَّة الماء.

(ج) أَظْبٍ، وظِباءً، وظُبِيُّ.

وفي الدعاء عند الشَّماتةِ: "به لا بظَبْي"، أي: جعَل اللهُ تعالى ما أصابه لازمًا له.

وقيل: مَثَلُّ يقال عند نَعْي العَدُّوِّ.

قال الفرزدق \_ يهجو \_:

أقولُ له لمَّا أتانا نَعِيُّه

به لا يظَّبِّي بالصَّريمةِ أعفرا

[الصّريمة : مُنْقَطَعُ الرمل؛ أعفر: الظّبْيُ بلون الرّماد].

ويقال: لك عندي مئة سِنَّ الظَّبْي، أي هُنَّ ثُنْيان؛ لأنَّ الظَّبْيَ لا يزيد على الإثناء.

وــ: اسمُ رملةٍ أو كثيبٍ.

وقيل: اسمُ وادٍ.

قال امرؤ القيس ـ يتغزَّل ـ:

وتَعْطو برَخص غَير شَثْن كَأَنَّهُ

أساريع طبي أو مساويك إسحِل [تَعْطو: تَتناولُ؛ رَخْص، أي: بَنان ناعم ليَّن؛ الشَّثُنُ: الجافي الغليظ؛ الأساريع: يَرَقَاتُ بيضٌ تكونُ في الرَّمْلة؛ الإسْحِلُ: شجرٌ يُستاكُ به].

وقال ابنُ نُباتة المصريّ:

يَضنّ بأسطار كأنَّ يَراعَها

أساريعُ ظبي أو مساويكُ إسْحِلِ وـ: موضعٌ كان به يومٌ من أيام العرب.

قال دِثارُ بنُ شَيْبان النّمريّ - يَفْخَرُ -:

ومنًّا حُماةُ النُّمْرِ يَوْمِ ابن مِرْفَق

بظَبي وأطرافُ الرّماح تَصبّبُ [ابنُ مِرْفَق: رجلٌ من كلب تسبّب قتلُه في يوم ظَبْي].

0 وداء الظَّبْي: أنه إذا أراد أن يَثِبَ مكث

ساعةً ثمّ وَثب. وفي المثل: "بفلان داء طَبِي"، قيل: معناه أنّه صحيح الجسم لا داء به، كما أن الظّبْيَ لا داء به، أو أنه قلَّ ما يمرض، أو لا يُعرف مواطنُ دائه.

وفي "المعاني الكبير" قال عمرو بن الفضفاض: ولا تُجْهمينا أُمَّ عمرو فإنَّما

بنا داء طَبْي لم تَخُنه عوامِلُه [تَجْهمينا: تستقبلينا بالغِلْظة والوَجْه الكريه؛ عواملُه: قوائمُه، أراد أنه ليس بنا داء كما أنَّ الظَّبْيَ ليس به داءً].

و وأبو ظبي Abu Dhabi: عاصمة دولة الإسارات العربية المتحدة، وأكبرُ إماراتها السبع مساحة ، تقع في الجزء الجنوبي منها على ساحل الخليج العربي، ولها حُدودُ مع سلطنة عُمان، والملكة العربية السعودية. تضم متر رئاسة الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، ومن أهم مُدن إمارة "أبو ظبي": العَيْنُ، والظّفرةُ. يقدر عددُ سُكّانها بنحو ٢٠٩ مليون نسمة (سنة ٢٠١٨م)، وسعيت بهذا الاسم؛ لأنها كانت موطن الظّباء.



أبو ظبي

وقَرْنُ ظَبِي: جبلٌ لبني أَسَدٍ في نَجْد. قال منزد وذكر صاحبته -:

وتسكُّن من زَهمانَ أرضًا عَذِيَّةً

إلى قرن ظبي حامدًا مستزيدُها [زّهمان: موضع؛ عَذِيّةً: طيّبةُ التُّرِّبة].

انظَّبْيانُ: شجرةٌ شبيهةٌ بالقَتاد [نبات صلب شوكي].

و\_ (في الزراعة) (Senegalia (S): جنسً نباتات مُزهرة، ينتمي إلى الفصيلة البقولية نباتات مُزهرة، ينتمي إلى الفصيلة البقوليات (Fabaceae)، كانت تُعَدُّ نوعًا من الطَّلح (السنط)، ويميزُها عن الأسناط الأخرى النورات اللامعة والأذينات غير الشوكية. يُستخرج منه الصّعغ العربيّ، كما أن له فوائد طبية. ومن أسمائه: سنغالية.



٥ وأبو ظَبْيان: كُنْية الظُبْي.
 ١ الظَّبْيةُ: المزادةُ أو القِرْبةُ.

وقيل: جرابٌ أو جُرَيِّبٌ صغيرٌ من جلد الظّبي عليه شعرُه.

وفي النخبر: "أنَّه أُهْدِيَ للنّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ظَبْيةٌ فيها خَرَزُ فأَعْطَى الآهل منها والعَزَبّ". [الآهلُ: المتزوجُ دُو الأهل]. وقال الأعلمُ الهذليّ:

ويَحْسِبُ نفسَه مَلِكًا إذا ما

تَوَسَّد ظَبْيَةَ الأَقِطِ الجُلال

[الجُلالُ مِن كلِّ شيء: مُعْظَمُه].

وقيل: شِبْهُ الخريطة (وعاءً من جلد) والكِيس.

وفي خبر أبي سعيدٍ مولى أبي أسيد قال: "التقطت طُبِية فيها ألف ومائتا درهم وقُلْبانِ من دَهَب". [القُلْبُ: السّوارُ يكون نظمًا واحدًا].

و\_ اسمٌ من أسماء "زمزم" على التشبيه.

وفي خبر حَفْر زَمِّزم: "... قيل له: احفِرْ ظَبْيةَ، قال: وما ظَبْيةُ؟ قال: زَمْزُم".

و\_: الإبريقُ العظيمُ. قال عَدِيٌ بن زيد: بَيْتِ جُلُوفٍ باردٍ ظِلَّه

فيه ظِباءٌ ودواخيلُ خُوصْ [جُلُوف: جمعُ جِلْف، وهو الدّنّ الذي لا شيءَ فيه، الدّواخيلُ: جمعُ دَوْخَلة، وهي سَقيفةٌ تُنسجُ من خُوصِ يُجعلْ فيها التّمر].

(ج) ظِباءً، وظَبيات، وتُصغّر فيقال: ظُبيّة. و ... فَرْجُ المرأةِ وكُلِّ ذات حافر. و ... اسمٌ للمرأة، وكُنِّيت به فقيل لها: أُمَّ طَبْية.

و—: الخباءُ. قال أبو المثلَّم الهذلي: له طَبْيَةُ وله عُكَّـةٌ

إِذَا أَنْفَضَ الحيُّ لَمْ تُنْفِضَ [العُكَّةُ: الزِّقُّ الصَّغيرُ؛ أَنَّفَضَ: نَفِدَ ما فيه]. ويقال المبشر بالشَّرِّ: أنت ظَبْيةُ الدَّجَال، وهي امرأةٌ تخرجُ قبل الدَّجَال، تدخُل البلاد، فتُنْذِرُ به.

و—: مُنْعَرَجُ الوادِي. قال أبو ذُؤَيب الهُذَليّ: عَرَفْتُ الدِّيارَ لأُمَّ الرَّهين (م)

بينَ الظِّباءِ فوادِي عُشَرْ

وقيل: الظِّباء هنا: وادٍ بعينه.

و…: فرسُ قُمامة المُزَنيَّ، و: فرسُ خالدِ بنِ عمرِو بنِ حَدْلَم الأَسَديَّ، و: فرسُ هَوَاسَ الأَسَديَّ، وقالوا: هي الأول، واستعارها الثاني، وظنوا أنه لن يردّها، فقال:

ألائمتِي خُزَيْمَةُ في أخيهم

قُمامة قد عُجِلتم بالللام ظَننْتُمْ أَنَّ ظَبْيَةَ لَنْ تُؤَدَّى

ورأْيُ السَّوْءِ يُزْرِي بِالكِرام

و... موضعُ. قل قَيْسُ بن دُريح:
 فغيْقةُ فالأخيافُ أخيافُ ظَبْيةٍ

بها من لُبيْنى مخْرَفُ ومرابعُ [مخْرف، ومرابعُ. موضعا الإقامة في فصلي الخريف والربيع].

و... موضعٌ في ديار جُهينة من جهات ينبُع على
ساحل لبحر الأحمر، أقطعه النّبيّ ـ صلى الله عليه
وسلم ـ عَوْسَجَةَ الجُهَنيّ. وفي الخبر: "كتب رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم .: "هذا ما أعطى محمد النبيّ

عوسجة بن حرملة الجُهني من ذي المروة إلى ظُبْية لا يحاقّه فيه أحدً".

و الطَّبْية مرّى لظُّبِية: موضع على ثلاثة أميال (٥كم) من الرَّوْحاء، مرُ عليه رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر، وحجة الوداع، وبه مسجدُه ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ ويعرف اليوم بطرف الظُّبية.

« مطَّباةً، ومطّباةً - أرضٌ مطباةً: كثيرةُ الطّباءِ،

## الظَّاءُ والجِيمُ وما يَثْلِثُهما

#### ظجج

، ظح فلانَّ بِ ظَجًّا، وظَجِيجًا: صاحَ في الحربِ صياحَ المستغيثِ. (وانظر: ض ج ج)

# الْظَّاءُ والرَّاءُ وما يَثْلِثُهما

#### ظرأ

ه ظُراً الماء، أو الترابُ ـ ظُرْءًا: تَجَمَّد.
 وـ تَلَبَّد.

الظَّرْءُ: المَاءُ المُتَجَمِّدُ مِن البَرْدِ.
 و-: التَّرابُ المُتَلَبِّدُ بالبَرْدِ.

ظ ر أ ب . اظرَأْبُ بَطنُ فُلان: امتلاً عَداوَةً. (مجان

يقال: فلانُّ مُظْرِئِبُّ الْبَطْن.

ظرب

١- الشّدَّةُ والصَّلابةُ. ٢- حَيَوانُ.
قال ابن فارس: "الظَّاءُ والرَّاءُ والباءُ أَصْلُ صحيحٌ يَذُكُ على شَيْءٍ نابتٍ أَوْ غَيْرِ نابتٍ مع حِدَّةٍ".

﴿ فَلُوبٌ فَلانٌ بِفَلانِ مَا ظُورِيًا: لَصِق به.

هُ طُّرِّبَ الشَّيءُ: جَرَّحَتْهُ الظِّرابُ، فهو مُظَرَّبُ. وفي "العين" قال رؤبة :

« شَدًّا يُشَظِّي الجَنْدَلَ المُظَرَّبا «
 و— حوافِرُ الدَّابة: صَلْبَت واشْتَدَّتْ.
 يقال: حَوافِرُ مُظَرَّبة.

الأَظْرابُ: أَسْناخُ أصولُ الأَسْنانِ. وقيل:
 أَرْبَعُ أَسْنان خَلْفَ النَّواجِذِ.

0 وأظراب اللّجام: العُقَد التي في أطراف الحديد. قال لَبيد بن ربيعة \_ يصف فرسًا، ونسب لعامر بن الطّفيل \_: ومُقطع حَلَق الرّحالة سابح

[النواجدُ: آخرُ الأسنان، يقول: يقطع حَلَقَ الرِّحالة بوثوبه، وتبدو نواجده إذا كَلَحَ، يعنى: هو وثّاب شديد القوة].

بادٍ نواجدُهُ على الأَطْرابِ

مأَظُرُب: موضعٌ سُمِّي بظِراب فيه. قال ابن مقبل: فَكَأَنَّ رَحْلِي فَوْقَ أَحْقَبَ قَارِبٍ

ومَّا يقيظُ بأَظْرُبٍ فيُرامِلِ ومَّا يقيظُ بأَظْرُبٍ فيُرامِلِ [الأَحْقَبُ: حمارُ الوحش الأبيضُ الحقّوَين؛ القاربُ: الحمارُ الذي يعجل الورد؛ يُقيظُ: يقضي أوقات شدة الحرّ، يُرامِل: موضع].

قُرِبُّ: عَلَمٌ على غير واحد، منهم:

- طَرِبُ بِنُ حَسَّانِ بِنِ أَذَيْئَةُ بِنِ السَّمِيدَعِ الْعَمْلِيقِيَ، مِن مُلُوكِ الْعَرْبِ فِي الجاهليَّةِ، دائتْ له باديَةً الشَّامِ، وفي

أَيامه نَزُلَتُ قَبَائِلُ مِن قُضَاعَةً بِلادَ الشَّامِ، قادمةً مِن تِهَامَةَ الحِجَازِ، فَأَنْزَلَهم بِالقُرْبِ مِنْ البَلْقَاءِ، وهو خِدُّ الزَّبَء

\* الظَّرِبُ: كُلُّ ما نَتَأَ مِن الحجارَةِ وكان طَرَفُه مُحَدَّدًا. قال علقمةُ الفحلُ - وذكر حوافرَ الخيل -:

وسُمْرٌ يُفَلِّقُن الظِّرابَ كَأَنَّها

حجارةُ غَيْلِ وارساتُ بِطُحْلُبِ [الغَيْلُ: الشَّجِرُ الكِثيرُ المَلْتِفُّ؛ وارساتٌ: مُخْضَرَّاتٌ].

و: الجَبَلُ الصغيرُ.

وقيل: الجبلُ الصغيرُ الأسودُ. (عن النَّمري) وقيل: الرَّابِيَةُ الصَّغيرةُ.

وفي خبر عائِشَة - رضي الله عنها - قالَت السروق: "سأخبرك برؤيا رَأَيْتها، رَأَيْت كَ كَأَنِّي على ظَرِب، وحُولي بَقَرٌ رُبُوضٌ، فَوَقع فِيها رجالٌ يذبحونها".

(ج) أَظْرُبُ، وأظرابُ، وظِرابُ. (جـج) ظُرُبُ.

يُقال في بعض الحِكَم: إياكَ والرُّعبَ؛ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الحِلْمَ كالظِّرابِ.

ومن سجعاتِ الأساسِ: يقال في الشَّتم: الكِرامُ طِراب، وأنتم ظِراب.

وفي خبر الاستسقاءِ قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلّم -: "اللّهُمُّ حوالينا ولا علينا، اللّهُمُّ على الآكام والظّراب، وبطونِ الأوديَةِ، والتلال".

وفي خبر أبي بكر \_ رضي الله عنه \_: "أين أهلُكَ يا مسعودُ؟ فقال: بهده الأَظْرُبِ السَّواقط". [السَّواقطُ: الخاشِعةُ المُنْخَفِضَةُ]. وفي "العين" قال مَعْديكرب، المعروف بغلفاء ابن الحارث \_ يرثي أخاه شُرَحبيلَ، وكان قُتِلَ يوم الكُلاب الأوَّل \_:

إنَّ جَنْبِي عن الفِراشِ لنابِي

كتجافي الأَسَرُّ فَوْقَ الظَّرابِ [الأَسَرُّ: البعيرُ في سُرِّتِهِ جُرْحٌ فيتجافى عن الأرض إذا برك].

> وقال طُفيلٌ الغَنّويّ ـ وذكر خيلا ـ: طوامحُ بالطّرْفِ الظّرابَ إذا بَدَتْ

مُحَجَّلَةَ الأيدي دَمًا بِالمُخَضَّبِ
وفي "جمهرة اللغة" قال الشاعر - وذكر فِرارَ
حاجب بن زُرارة يوم النِّسار -:
وأفْلَتَ حاجِبٌ فَوْتَ العوالي

على شَقَّاءَ تَرْكَعُ فِي الظِّرابِ [العوالي هنا: جمعُ العالية وهي صَدْرُ القناة وهو النِّصفُ الذي يلي السِّنانَ منها؛ الشَّقّاءُ

هنا: الفرسُ الطويلةُ؛ تركعُ: تكُبُو على وجهها].

و من الإبل: الناقةُ الأصيلةُ الصَّريحةُ. (ج) ظُرابٌ.

و ... اسم فرس للنبي - صلّى الله عليه وسلّم - وهو من أشهر خيله وأعْرَفها، سُمّي بذلك لكبره، أو لسِمَنِه، أو لقوته وصلابته، تشبيها له بالجُبيل. غزا به النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - في غزوة المريسيع، وفي الخبر أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -: الله عليه وسلّم -: كان له فرس يُسمّى الظّربَ".

وفي خبر سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "أجرى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الخيلَ، فسبقتُ على فرس رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الظَّرِب، فكسانى بُرْدًا يَمانِيًّا".

0 وابنُ الظَّرِب: كنيةُ عامرِ بنِ الظَّرِب العَدْوانِيَّ: أحدُ حُكُام العرب وحُكَمائِهم من قيس، قيل: هو أول من قضى للخُنثى بالميراث حيث تبول، وقيل: هو أول من سنَّ الدِّيةَ من الإبل، ويقال: هو أول من حَرَّم الخمرَ على نفسه فلم يشربها، وابنته عاتكة بنت عامر من أمهات النبيُّ ـ صلِّى الله عليه وسلِّم .. عُمَّر طويلا، وله

\* الظُّرِبَى: القَصِيرُ اللَّحِيمُ. (عن ابن عباد)

ه الظُّرِباءُ: دابَّةً تُشبه القِرْد.

(ج) ظربي.

قيل: والطَّرِبَى جمعً على غير معنى الواحد. قال الفرزدة:

فَكَيف تُكَلِّمُ الظَّربَى عَلَيها

فِراءُ اللَّوْمِ أَرِبابًا غِضابا فِضابا ﴿ الظَّرِبانُ ، والظَّرْبانُ : حيوانٌ صغيرُ القوائِم ، عريضٌ ، مُكَرْبَسُ الرَّأْسِ (مُجْتَمِعه) ، وأذناه كَأَذُنَى السَّنُوْر.

وقيل: حيوانٌ يُشبه الكلب، أصمُّ الأذنين، طويلُ الخُرُطوم، أبيضُ البَطْن، نَتِنُ الرائحة. والأنثى: ظَربانَةً.

ويقال: ضَرَبَهُ مَضْرِبَ الظَّرِبان، أي: ضَرَبَهُ في وَجْهِهِ، وذلكُ أَنَّ للظَّرِبَان خَطًّا في وجهه، فَشَيَّهَ ضَرْبَتَهُ في وَجْهِهِ بالخَطِّ الذي في وجه الظَّربان.

ويقال: هما يَتنازَعان جِلْدَ الظُّرِبانِ: إِذَا تَسابًا سِبابًا قَبِيحًا.

ويقال للقوم إذا تقاطعوا: فَسَا بينهم الظَّربانُ.

وفي المثل: "أَفْسَى من الظَّربان".

وفي "الصّحاح" قال عبدُ اللهِ بن حَجَّاجِ اللهِ بن حَجَّاجِ الزَّبيديُّ التَّغْلِبيُّ - يهجو كَثيرَ بن شهابِ المُدْحِجِيُّ -:

ألا أَبْلِغا قيسًا وخِنْدِفَ أَنَّني

ضربتُ كَثيرًا مَضْرِبَ الظَّرِبان (ج) ظَرابينُ، وظَرابيُّ، وظِرْبَى.

وقيل: الطِّرْبى الواحدُ، وجمعه: ظِرْبان. (جج) ظَرابينُ، وظَراييُّ. (عن ابن سِيده) قال الفرزدق - يهجو جريرًا وقومَه -: وما تَجْعَلُ الظِّرْبَى القِصارَ أنوفُها

إلى الطُّمِّ من موجِ البحار الخضارمِ

[الطُّمَّ: العالي؛ الخُضارِمُّ: المتلاطمةُ].

وفي "الشَّعر والشُّعراء" قال البَعِيثُ اللَّجاشعيُّ

- بمحه -:

سواسِيَةٌ سُودُ الوجوه كَأَنَّهمْ

ظَرابِيُّ غِرْبانٍ بمجرودَةٍ مَحْلِ [المجرودة: الأَرضُ التي أكل الجرادُ نبتَها؛ المَحْلُ: الجَدْباءُ].

والظّربانُ الأمريكي (في علم الأحياء)
Mephitis (s): جنسٌ من الثدييات، ينتمي
إلى فصيلة الظّربان (Mephitidae)، من
رتبـــة اللَّـــواحم (آكــــلات اللحـــوم)

(Carnivora)، يضم نوعين ينتشران في أمريكا الشمالية: الظّربان المخطّط، والظّربان المخطّط، والظّربان ذا القلنسوة. مخالبُه قَصيرةٌ، وآذانُه صغيرةٌ، وله فراءٌ أسودُ أو مخطّطٌ وللظّربان غُددٌ عِطْريّةٌ خاصةٌ تحت الدّيل، تُطلقُ سائلا زيتيًّا، له رائحةٌ كريهةٌ للغاية، يَرُشُ بها عدوَّه وقت الخطر، فيخاف منه ويَفِرْ. يتغدّى الظّربان على الحيوانات، مثل: يتغدّى الظّربان على الحيوانات، مثل: الفئران، والكتاكيت، وبيض الطيور. وهو غير الظربان العربي.

ظربان مخطط « الظُّرُبُّ: القصيرُ الغليظُ اللَّحِيمُ.

(عن اللَّحياني)

وفي "الصّحاح" قال الراجز:

» يا أمَّ عبدِ اللهِ أمَّ العــبدِ »

« لا تَعْدِليني بظُرْبً جعْدِ «

ه ظُريبٌ: موضع كان مَنْزِلَ بَني طينى قبل نزولِهم 
جبلي أجأ وسلمى. وفي "التاج" قال أسامَةُ بن لُؤَي بن 
الغَوْثو:

، اجُعنُ ظريبُ كحبيبٍ يُنْسى ،

﴿ لَكُلِّ قُوْمٍ مُصْبِحُ وَمُفْسَى ﴿

وابئ ظريب: كنيبة نافع بن ظريب بن عصرو
 ابن توفل: صحابي أسلم يوم الفتح، وهو الذي كتب
 المصاحف لعثمان بن عفان، وقيل: لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ...

ه طُرَيْبَة: موضعٌ بناحية الطائف.

وفي "سيرة ابن هشام" قال أبانُ بنُ سعيد بن العاص -يرثي أباه ويلوم أخويه عمرًا وخالدًا على اعتناقهما لإسلام -:

أَلا لَيْتَ مَيْتًا بِالظُّرَيْبَةِ شاهِدُ

لِما يَنْتُرِى فِي الدَّينِ عَمْرٌو وخالِدُ أَطاعا بِنا أَمْرَ النِّساءِ فَأَصْبِحا

يُعِينَان مِنْ أَعْداثِنا مَنْ نُكايدُ

فَأَجَابُهُ خَالِدٌ بِّنُ سَعِيدٍ، فَقَالَ:

أخي ما أخي لا شاتِمُ أَنَا عِرْضَهُ

ولا هُوَ مِنْ سُــوهِ الْقَالَــةِ مُقْصِرُ يَقُولُ إِذَا اشْتَدَتْ عَلَيْهِ أُمُــورُهُ

أَلَا لَيْهِ مَيْتُهَا بِالظُّرَيْبِةِ يُنْشَرُّ

فَدَعُ عَنْكَ مَيْتًا قَدْ مَشَى لسبيله

وأَقْيلُ عَلَى الأَدْنَى الَّذِي هُوَ أَفْقَرُ

« المِطْرابُ: الشَّديدُ الصَّلابة والنُّتوء.

قال رؤبةُ \_ وذكر حمارًا وحشيًا \_:

يَحْفِرُها قِلُوً كَوَدً المِظْرابُ

[يَحْفِزُها: يَطْرُدُها؛ القِلْوُ: الخفيفُ؛ الوَدُّ: الوَتِدُ].

\* ظِرْباطَةً \_ يقال: أَرْضٌ ظِرْباطَةُ واحدةً: طِيئَةُ واحِدَةً. (وانظر: زرب ط، زري ط)

« الظَّرْبَغانَةُ: الحَيّةُ.

#### ظرر

(في العبريسة Şar (صَسَّ). المعنسى: (طَّسَّ) بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية، ومن معانيسه: حجسر، صخرة، صَسوَّان. وفي السريانية: ṭarrāyā (طرَّايا) والمعنسى: صَوَّانة).

١- الصَّلابَةُ والتَّحْدِيدُ. ٢- الحَجَرُ.
قال ابنُ فارسٍ: "الظَّاءُ والرَّاءُ أصلُ صحيحٌ
يَدُلُّ على حَجَرٍ مُحَدَّدِ الطَّرَفِ".

\* ظُرَّ فلانُ سُ ظَرَّا، ومَظَرَّةً: كُسَرَ الظِّرَّ (الحَجَرَ المُسَنَّنَ دَا الحَدِّ).

و\_ الشيءَ: قَطُعه بحجارةٍ حادَّة.

يقال: ظرَّ الراعي مَظرَّةً: كَسَر حَجَرًا ليَقُطع بحَدُّه هَنَةً كَالتُّؤُلُولِ (بَثْر صغير) تُضَيَّقُ رَحِمَ الناقة.

و— النَّاقة ، ونَحْوَها: ذَبَحَها بالظِّرُ. \* أَظَرَّ المَاشي: مَشَى على الظُّرُر (الحجارة المُدَبَّبة).

وقيل: وَقَعَ فِي أَرض دَاتِ ظُرَر.
وفي المثل: "أَظِرِّي فَإِنَّكِ نَاعِلَةً". [ناعلة تُ: صَلْبة جُلْد القدمين]. أي اركبي شدائد الأمور. يُضْرَبُ لَنْ يُكَلَّفُ عَملا يَقْوى عليه.

(وانظر: طرر)

و \_\_\_ الأرضُ: كَثُرَ ظِرَّائُها. فهي مُظِرَّةٌ، ومُظَرَّةٌ.

\* أُظِرَّتِ الأرضُ: أَظَرَّتْ. (عن ابن القوطية)

\* ظُرَّرَ الرَّاعِي مَظَرَّةً: كَسَر حَجَرًا ليَقْطَعَ
بحدَّه ما أَبْلَمَ (ما وَرِم) في بطن النَّاقة، وهو
شَيْءٌ كالتُّؤُلُول (بَثْر صغير). (عن ابن سيده)

\* الأُظْرورُ: الحَجَرُ المُحَدَّدُ.

(ج) أظاريرٌ.

الإظْرير: لزومُ الشَّيءِ والتَّضْبيبُ (شدة القبض) عليه، فلا يَقْدِر أحدُ أنْ يَخْدَعَـهُ

« الظُّررُ، والظَّرُّ: الحجرُ عامَّةً.

وقيل: الحجرُ اللَّذَوُّر.

وقيل: حَجَرُ مُحَدَّدُ صَلْبٌ له حَدُّ كَحَدُ السِّكِّينَ أو الفأس يُقطع به. القطعةُ منه: ظُرَرَةٌ، وظِرَّةٌ.

(ج) أَظِرَّةٌ، وظُرارٌ، وظِرارٌ، وظُرَّانٌ، وظِرَّانٌ، وظُرَرٌ. (الأخير عن ثعلب)

وفي الخبر: "أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بِنِ مالِكِ كَانَتُ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، فَأَتَى المَوتُ شَاةً مِنها، فَأَخَذَتُ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْها فَذَبَحَتْها، فَأَخَذَتُ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْها فَذَبَحَتْها، فَأَمَـرَهُ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم \_ فأَمَـرَهُ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم \_ فأكلِها". [سَلْعُ: جبلٌ في وسط المدينة]. ويروى: "فأخذتُ ظُرَرًا مِنَ الأَظِرَّة فذَبَحْتُها ويروى: "فأخذتُ ظُرَرًا مِنَ الأَظِرَّة فذَبَحْتُها

ويروى: "ظِرارًا".

وفي خبر عَدِيّ بن حاتم \_ رضي الله عنه \_: "لا سكِّينَ إلا الطِّرَّانُ".

وقال امرؤ القيس \_ وذَّكَّرَ ثاقَةً -: تُطايرُ طِرَّانَ الحَصَى بِمَناسِم

صِلابِ العُجى مَلثومُها غيرُ أَمعَرا [العُجَى: جَمْعُ عُجايَةٍ، وهي قدرُ مُضغةٍ تكون موصولةً بعصبةٍ تنحدرُ من ركبةِ البعيرِ

إلى الفِرْسِن؛ الملثومُ: الخُفُّ؛ الأَمْعَرُ: الذي دَهَبَ شَعرُه].

ويروى: "ثُلُدَّان".

وقال لبيدً \_ يذكرُ قَطْعَه الصَّحْراءَ بناقةٍ قَوِيَّةٍ تَطَأُ الحَصَى بِخُفُّها \_:

وأَقطَعُ الخَرْقَ قَد بادَت مَعالِمُهُ

فَما يُحَسُّ بِهِ عَينٌ ولا أَثَرُ

بِجَسْرَةٍ تَنجُلُ الظُّرَّانَ ناجِيَةٍ

إِذَا تَوَقَّدَ فِي الدَّيمومَةِ الظُّرَرُ [الخَرْقُ: الأرضُ البعيدةُ؛ الجَسْرَةُ: النَّاقَيةُ الضَّحْمَةُ الماضيةُ؛ تَنْجُلُ: تَرْمِي؛ النَّاجِيَةُ: السَّرِيعَةُ؛ الدَّيْمُومِةُ: الأرضُ الواسعةُ السَّرِيعَةُ؛ الدَّيْمُومِةُ: الأرضُ الواسعةُ

> وقال صَفِي الدين الحِلِّي ـ يمدح ـ: طُرَّانُ أَرضِكَ لِلسَّماءِ قَدِ اغتَدَتْ

يكَ فِي مُفاخَرةٍ وفَرطِ غِياظِ وـــ (في الجيولوجيا) (Flint (E): صخرً رسوبيًّ كيميائيًّ، يتكوَّنُ من السيليكا (ثاني أكسيد السيليكون)، يُشبه الصَّوَّانَ، خَفِيًً التَّبلُـوُر، مَكْسرُه مَحاريٌ (يشبه صدفة المَّدارة) مُسْتَو، يتداخَلُ في الصَّخور على هيئة دَرُنات، أو عَدَسات، أو طبيقات،

وألوانُّه متعددةً طبقًا للوسط الذي تَكون فيه، استُعْملت في الأزمنة القديمة على أشكال حِرابٍ وفؤوس وسكاكين وما شاكلها.



\* الظِّرِّيُّ \_ الطَّوْرُ الظِّرِّيُّ (في الجيولوجيا) (Stony Period (E): الفترةُ الزمنيةُ من العمود الجيولوجي (فترة الظِّرِّ في عصر الأنثروبوسين) التي استعمل فيها الإنسانُ أدواتِه من صحر الصَّوَّان (الظَّرَّان)، مثـل: الرُّمح والسِّكِين.



أدوات من الحجارة

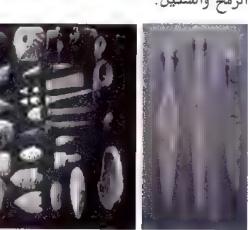

خناجر

الظُروْرَى: (انظر: ظرو - ي).

« الظُّويرُ: المكانُ الكثيرُ الحجارَةِ.

و\_: الحجرُ يُتَّخَذُ مَعْلَمًا في الطريق يُهتدَى به، ومنها ما يكون مَمْطُولاً صُلْبًا تُتَّخَذ منه الرَّحَي.

(ج) أَظِرَّةٌ، وظِرَّانُ.

« المَظَــرَّةُ، والمَظِـرُة مـن الأَرْض: ذاتُ الحجارة، أو الكثيرتُها.

يقال: أرى أرضًا مظرَّة.

(ج) مظارً

المَظَرَّةُ، والمِظَرَّةُ: الفَلْقةُ من الحجارة ذات

الحدّ يُقطعُ بها. (عن شَمِر)

و: الحَجَرُ يُقْدَحُ به النار.

(ج) مُظارُّ.

\* المُطْرورُ، والمُطْرورُ: الأُطْرور.

(ج) مَظاريرُ.

وفي "التهذيب" قال الشاعر:

تُقيهِ مَظاريرُ الصُّوَى مِن فِعالِهِ

بسُور تُلَحِّيه الحصَى كنُوى القسب [الصُّوَى: الغليظُ من الأرض؛ تُلَحِّيه هنا: تَقيه؛ القَسْبُ: التمرُّ اليابسُ].

» الظُّرظُورُ: الحجرُ.

وقيل: المُدَوَّرُ المُحَدَّدُ منه.

(ج) ظُراظِيرُ.

#### ظرف

(في العبرية Şēraf (صيرَف). المعنى: (أظرف)، بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية، ومن معانيه: أضاف، ألحق. وحد، ربط، جمع).

# ١- العَقْلُ والفِطْنةُ. ٢- اللّاحةُ. ٣- الوعاءُ.

قال ابن فارس: "الظَّاءُ والرَّاءُ والفاءُ كلمةٌ كانها صحيحةً...وما أحسب شيئًا من ذلك من كلام العرب".

" ظُرُفَ فلانٌ لله ظَرْفًا، وظَرافَةً: كان كيسًا حاذقًا. فهو ظريفٌ. (ج) أَظْرافٌ، وظُرْافٌ، وظُرْافٌ، وظُلرافٌ، وظُلرافٌ، وظُلرافٌ، وظُلرافٌ، وظُلرافٌ، وظِلرافٌ. وظِرافٌ. وهي بتاء. (ج) ظرائِفُ، وظِرافٌ. يقال: رجلٌ ظريفٌ بَيِّنُ الظَّرْفِ والظَّرافَةِ من قَوْم ظُرفاءَ.

ويقال: فتية ظُروفٌ، وظُرَّافٌ.

ويقال: نِسُوةً طِرافٌ، وظَرائِف.

وفي خبر عمر ـ رضي الله عنه ـ: "إذا كان

اللِّصُّ ظريفًا لم يُقْطَعْ". أي: إِذَا كَانَ كَيِّسًا بِلْيغًا جيِّدَ الكلام؛ يَدْرَأُ الحَدُّ باحتجاجه.

بين بيد بيد المرام يدر المحدد المرام أكثر من أن وفي خبر ابن سيرين: "الكلام أكثر من أن يكذب ظريف " أي أنَّ الظَّريف لا تَضيقُ عليه معاني الكلام، فهو يُكنِّي ويُعَرَّض ولا يكذب.

ومن كلام أبي الدَّرداه \_ رضي الله عنه \_: "لا يَغُرَّنُكم ظَرْفُ الرَّجُلِ وفَصاحَتُه".

وقال عنترةً \_ يفخر بنفسه \_:

فَدَعُوني مِن شُربِ كَأْسِ مُدامِ

مِن جَوارِ لَهُـنَّ ظَرْفٌ وطِيبُ ودَعوني أَجُــرُّ ذَيْــلَ فَخـارِ

عندما تُخْجِلُ الجبانَ العُيوبُ

وقال عمرُ بنُ أبي ربيعة:

إذا ما انْقَضى عَجَبٌ لم يَزَلُ

ـنَ يَدْعون للَّهُو قَلْبًا ظَريفا

وقال أبو تُواس:

ابنُ ثَمان يَعدَها أُربَعً

طِفْلُ وكَهِلُ السِّنُّ فِي ظَرْفِهِ وقال الصَّنوبريِّ ـ وذكر نباتَ النرجس ـ: لو تراهُ يَميــدُ مَيْــدَ(م)

الغَوائي الظَّرائِفِ

حِرْتَ في أَصْفَرِ على

أبيض منه واقسف ويقال: ظَرُفَ وجهه: حَسَّنْ. و: ظَرُفَ قلبُه: اشتدُّ ذكاؤه. و: ظَرُف لسائه: كان بليغًا.

وفي خبر مُعاوية - رضي الله عنه - أنه قال: "كيف ابنُ زياد؟ قالوا: ظريفٌ على أنه يَلْحَنُ. قال: أو ليس ذلك أظرف له؟".

وقال أبو نُواس \_ يتغزَّل \_:

وصِيفٌ كأس، مُحدِّثٌ، ولَها

تيهُ مُغَنَّ وظَرْفُ زِنْديقِ

وقال المتنبّي: تَفَكُّرُهُ عِلمٌ ومَنطِقُهُ حُكمٌ

وباطِنُهُ دينٌ وظاهِرُهُ ظَرْفُ

وقال الباروديُّ:

لا يَجْمُلُ المَرْءُ في ظَرْف وفي أَدَسِ

مَا لَمْ تَكُنْ فَوْقَ مَرْآهُ سَرَائِرُهُ

و\_ فلانُّ، أو كلامُه: جاء فيه طرافَةً.

(وانظر: طرف)

قيل في وصف الشاعر أبي نُـواس: "إنْ جَـدً حَسُنَ، وإنْ هَزُلَ ظَرُفَ".

و\_ الغلامُ، والفتاةُ: بَرَعا وأَدُبا. صِغَةً لهما

لا للشيوخ. يُقالُ: شَبَبَةٌ ظِرافٌ.

أَظْرَفَ فلانً : كَثُرَتْ أُوعِيَتُه.

و...: وُلِدَ له أولادٌ ظُرَفاءً.

و\_ بفلان: ذَكَرَهُ يِظُرُفٍ.

و\_ اللَّتاعَ، ونُحْوَه: جَعَلَ له ظَرْفًا.

يقال: أُظْرَف متاعًا.

و\_ فلائًا: عَدُّه طريفًا.

» ظارف فلان فلانًا: باراه في الظُرف.

يقالُ: ظارَفَنِي فَظارَفْتُه، فكنت أَظْرَفَ منه.

ه ظُرَّفَ الأوراقَ ، ونَحُوها: عَبَّأَها ووَضَعَها في مَظاريف.

« تَظارَفَ فلانٌ: تَكلَّ فَ الظَّرْفَ، وليسَ
 بظريف.

تُظرَّف فلانٌ : تَظارَف.

يقال: فلانُّ يَتَظَرُّفُ وليس بِطَريفٍ.

قال عمرُ بنُ أبي ربيعة \_ في النسيب \_:

وإذا تُنازعُكَ الحديثَ تَظَرَّفَتُ

أَنْفَ الحديثِ ولم تُرد إكثارا

وقال الصَّنوبريّ - يمدح -:

السَّخيُّ الطِّباعِ لا المُتَساخِي

والظُّريفُ النِّجارِ لا المُتَظرِّفْ

[النَّجارُ: الأصلُ والحَسَبُ].

وقال الحُصْرِيُّ القَيْروانيُّ:

وِثُوْبُ التُّقى في عَين كُلِّ حَقيقَةٍ

يهِ الشَّيخُ أَبهي مِن فَتَى مُتظِّرُفِ

و-: صار ظريفًا. قال أبو نُواس:

ومُعَقَّرَبِ الصُّدْغَين في لَحَظاتِهِ

وعندي ظُروفُ لو تَظُرَّفَ دَهرُها

كاتبَك، واستعقلْ حاجِبَك".

وقال أبو الفتح البُستيّ:

ولي أخ مُسْتَظَرفُ

أصبَحَ ظَرْفَ الطُّرْفِ

» الظُّرْفُ: وعاءُ كُلُّ شيء.

سِحرٌ وفيهِ تَظُرُّفُ ومُجونُ

وقال السُّريُّ الرَّفَّاء:

لَما باتَ مُغْرًى بالكآبةِ كُوبُها

استظرف فلان: تكلف الظّرف.

و\_ فلانًا، أو الأمرَ: وَجَدَه ظريفًا.

وقيل: عَدُّه ظريفًا.

يقال في النُّصح للأمراء والولاة: "استظرفْ

وقال أبو نُواس:

أُتيح لي يا سَهْلُ مُسْتَظْرَفُ

تَسْحَرُ عيني عَيْنَه السَّاحِرَهُ

يقال: بئسَ الظُّرُفُ الجَوْفُ.

ويقال: فلانٌ عفيفُ الظُّرْفِ.

ويقال: عَسَلٌ طَيَّبٌ في ظُرْفِ سَوْءٍ.

وقيل لأبي الأسود: "أنت ظَرْفُ عِلْم ووعاءُ حِلْم، غيرَ أَنَّك بَخيلٌ. فقال: وما خَيْرُ ظَرْفِ لا يُمْسِكُ ما فيه".

وقال ابنُ زَيْدون \_ وذْكَرَ غِلافَ دَواءٍ أُهْدِي

تَنْفُذُ العَيْنُ منه في ظرْفِ نُور

مَلاَّتُهُ أَيْدِي الشُّموس ضِياءَ

ويقال: إنك لغضيضُ الطُّرْف؛ نَقِيُّ الظُّرْف،

أي: أمينٌ لست بخائن.

ويقال: رأيته بظرفه، أي: بعينه.

(ج) ظُروفٌ، وأَظْرُفٌ.

وفي الخير أن رُسولَ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ \_قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن الظَّروفِ، وإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا ولا يُحَرِّمُهُ، وكُلُّ مُسْكِر حَرامٌ".

وقال يشر بن أبى خازم \_وذكر أوائِي مشقوقةً ومقطوعةً ـ:

تَرى الظُّروفَ وإنْ عَزَّ الذي ضَمِنَتْ

مصفوفةً بين مبقور ومُجْتَلَفِ وقال المغيرةُ بنُّ حَبْناء التَّميميُّ ـ يهجو أخاه صخرًا ـ:

أبوكَ أبي وأنتَ أَخِي ولَكِنْ

تَفاضَلَتِ الطَّبائِعُ والظُّروفُ

و.: كلّ غطاء أو غِشاء أو صَدَفة أو قِشْرة حاوية لكائن حيّ.

ورقة مطوية بطريقة معيّنة مُعَدّة
 لاحتواء رسالة.

و...: الحالَـةُ الـتي تَجْمَعُ عامَّـةَ الفَضائِل النَّفْسِيَّة والبَدَنْيةِ والخارجيَّةِ.

و…: الوَضْعُ، أو الحالةُ. (ج) ظُرُوفٌ. يقال: بحسب الظُّروف. ويقال: في أحلك الظُّروف. ويقال: في الظُّروف الرَّاهنة: في هذه الأيّام.

و (في النحو): ما ضُمَّنَ من اسمٍ وَقُعتٍ أو مَكانَ مَعْنَى "في" باطِّرادٍ؛ لواقِعٍ فيه مَـذْكُورٍ أو مُقَّدَّر ناصب له، وهـو نوعـان: ظرف زمـان، مثـل: صباحًا، مسـاءً، حـين،... وظرف مكان، مثل: أمام، قبل، فوق،.... قال أبو العلاء المعري:

والجِسمُ ظَرفُ نُوائِبٍ وكَأَنَّهُ

ظَرَفٌ يُؤَخَّرُ تَارَةً ويُقَدَّمُ 0 والظَّرِفُ الْمُتصرِّفُ (في النحو): ما يُستعمل ظرفًا وغيرَ ظرف، مثل: كلمة

(يوم)؛ فهي ظَرُف في مثل: حضرت اليومَ من بلدي. ومبتدأ في مثل: اليومُ أربعً وعشرون ساعة.

والظرّفُ المُخفَف (في القانون): مُلابَساتُ
 الجريمة التي تُؤدّي إلى تخفيف العقوبة،
 وعكْسُه الظرفُ المشدّدُ.

O والظّروف الاستثنائية فد exceptionnelles(F) : اصطلاح يُطنق على الحالة التي تحدث بدولة معينة وجيث يختلُ فيها الأمنُ العامُ، بسبب وباو، أو كارثة، أو فتن داخلية، أو حرب أهلية، أو غزو خارجي، فتطبق الأحكام الخاصة بمواجهة الظروف الاستثنائية، والتي تتضمنُ خروجًا على قواعد المشروعية في الظروف العادية.

0 والظُّروفُ الطَّارِئةُ (نظرية في الاقتصاد)
théorie de l'imprévision (F): ظروفٌ لم تكن في الحسبان، وليست من عمل أحد الطرفين، من شأنها أن تَزيدَ أعباءَ المتعاقِدِ مع الإدارةِ، إلى حدِّ الإخلال بتوازن العقدِ إخلالا جسيمًا، فيصبح له الحقُّ في أن يطلبَ من الإدارةِ لـ مؤقتًا لـ أن تتحملَ يطلبَ من الإدارةِ لـ مؤقتًا لـ أن تتحملَ جانبًا من الخسائر بالقدر الذي يُمكِّنُ من

المُضِى في تنفيذِ العقد، مثال ذلك: قيامُ حربٍ، أو انتشارُ وباءٍ، أو ثورةٌ مسلحةً. وظُروفٌ حَرِجةٌ (في علم الجيولوجيا) وظُروفٌ حَرِجةٌ (في علم الجيولوجيا) : Critical conditions (E) انا ابتعدت عنها المادةُ أو الجسمُ فإنه يتحولُ من حالةٍ إلى أخرى، مثلَ تغيَّرِ غازٍ ما تحت ضغطٍ معين وعند حرارةٍ معينةٍ إلى سائل بمجردِ خفض درجة حرارته بمقدار درجةً واحدةٍ أو أقلُّ.

0 وظُـروفٌ عِيارِيَّـةٌ (في علـم الكيميـاء) Standard conditions: الظروفُ القياسيةُ في تحليل الغازاتِ، وهيي: الضَّغْطُ الجَـويُّ المكافئُ ٢٧٥م زئبق، ودرجة حرارةِ الصغرِ المُتْويُ.

و الظَّرْقُ (في علم الحاسب الآليّ) adhoc:
كلمة تدلُ على حلل تم تفصيلُه لظرف خاصً، فلا يتَّصف بالعمومية.

و\_\_\_ (في مجال شبكات الحواسيب): ما يدل على شبكةٍ لتوصيل أجهزةٍ بعضِها ببعض لاسلكيًا.

الظَّرْفِيَةُ: حُلولُ الشَّيِّ فِي غيره،
 حَقيقةً، نحو: الماءُ في الكوز، أو مجازًا،
 نحو: النَّجاةُ في الصَّدْق.

الظَّريفُ: مَنْ يَتَّصِفُ بسرعةِ البديهةِ،
 والقدرةِ على إثارةِ البهجةِ والترفيهِ عن
 النَّفْسِ.

(ج) ظُرَفاءُ.

و.: شُهْرَةُ غير واحد، منهم:

- محمَّدُ ابنُ الشيخ أبي بكر، المشهور بالظّريف (٧٨٧هـ = ١٣٩٥م): أديبٌ، وصوفيٌّ. ولد بمدينة تونس ونشأ بها، ومن شعره قوله:

ليس الطُّريفُ بكاملٍ في طُرفِهِ

حتى يكونَ عن الحرامِ عفيفا

فإذا تمغُّف عن محارم ربِّه

فهناك يدعوه الأنامُ طَريقا المعدد بن سليمان بن علي التُلمسانيّ، عفيف الدين، المعروف بالشاب الظريف (١٨٨٥هـ = ١٢٨٩م): شاعِرُ مُجيدٌ، رقيقٌ، خفيفُ الروح، وقاض. ولد بالقاهرة، وانتقل مع أبيه إلى دمشق، وولي الخزانة بها، وكانت وفاته فيها. كان مولعًا بالبديع كبقية شعراء عصره، لكن البديع لم يفسد عليه شِعْرَه، وأكثرُ شعره في الغزل. لله البديع لم يفسد عليه شِعْرَه، وأكثرُ شعره في الغزل. لله البديع لم يفسد عليه شِعْرَه، وأكثرُ شعره في الغزل. لله البديع لم يفسد عليه شِعْرَه، وأكثرُ شعره في الغزل. لله البديع لم يفسد عليه شِعْرة، وأكثرُ شعره في الغزل. لله البديع لم يفسد عليه شِعْرة، وأكثرُ شعره في الغزل. لله

هِ الظَّريفيُّ: نِسْبةُ غير واحدٍ، منهم:

- حسين بن علي ظريف بن عبد المجيد، الشهير بحسين الظُريفِيِّ (١٤٠٥هـ ١٩٨٤م): كاتب، و و و محام عراقيّ. له ديوانان، وعدة أعمال أدبية و نقدية، منها: "في سبيل الوطن"، و"رسول السلام"،

وقيل: اتَّخْمَ فانتفخ بطنُه.

(وانظر: طرو - ي)

وقيل: غَلَبَ الدَّسمُ على قلبه فانتفخ جوفُه فمات. (عن أبي زيد)

وقيل: انتفخ بطنُّه من الغَضَبِ.

و: بَرَغَ وحَدْقَ.

ه الظَّاري: العاضُّ.

» الظَّرَى (ويُمَدُّ): جمودُ الماء لِشِدَّة البرد.

يقال: أصابَ المالَ (الإبل) الظّرى فأهزَله.

ه ظُرْهُ، وظُراهٌ: جَبَلٌ في بلاد هذيل.

قال تأبُّط شرًّا:

فلو نالت الكُفَّان أصحابٌ نُوْفَلِ

بِمَيْمَهَةٍ مِن بطن طَرَّهِ فَعَرْعَوا

[الْهُمْهَةُ: الكانُ القَفْرُ؛ عَرْعَر: موضع].

\* الظِّروري: الكيِّسُ العاقِلُ الظَّريف.

يقال: رجُلُ ظُرَوْرى.

 و"خداع الفتيان"، و"ظرائف الظريفي"، كما كتب صيرته الذاتية تحت عنوان: "تاريخي الأدبي".

« المَطْروفُ: ما اشتمل عليه الظَّرْفُ من الرسائل وغيرها.

(ج) مَظارِيفُ.

ظرمط

ه تَظُرْمُطَ فلانٌ في الطِّين: وقع فيه.

(عن الخارزَنْجيّ)

ه مُتَظَرْمِطةً \_ أرضٌ مُتَظَرْمِطَةٌ: رَدِغَةً مُتَظَرْمِطةً \_ أرضٌ مُتَظَرْمِطَةٌ: رَدِغَةً

(كثيرةُ الوحل). يقال: صارتِ الأرضُ متظرُبطةً. (وانظر: ذرمط)

ظ ر و - ې

﴿ فَرْيًا: جَرَى.

و\_: صار كَيِّسًا.

و.: لانَ. (عن أبي عمرو الشيباني)

ويقال: طُرَى بطنُ فلانِ: لم يتمالك لِينًا.

ه ظُرِيَ فلانً ظِرًا: صار كَيَّسًا.

و: لم يتمالك لِينًا.

» اطْروْرى فلانٌ: انْتَفَخَ بَطُّنُه.

# الظَّاءُ والشِّينُ وما يَثْلِثُهما

« الظَّشُّ: الموضعُ الخَشِنُّ. (وانظر: ش ظ ف)

# الظَّاءُ والعَيْنُ وما يَثْلِثُهما

« الْظِّعامُ: ما يُشَدُّ به الرَّحْلُ.

(وانظر: ظع ن)

« الظُّعَيِّمُ: الظِّعامُ. (وانظر: ظع ن)

#### ظعن

(في العبرية an Ṣāʿan (صاعَن) المعنى: ظعن، بإبدال الظاء صادًا عبرية. ومن معانيه: سافَرَ، هاجَرَ، طاف، رَحَلَ. وفي الآرامية (طُعَن)، وفي السريانية en † (طُعِن). بإبدال الظاء طاء في الآرامية والسريانية).

### الارتحال

قال ابن فارس: "الظَّاءُ والعَيْنُ والنَّـونُ أَصْـلُ واحِدٌ صحيحٌ يَدُلُّ على الشُّخوصِ مِنْ مَكـانٍ إلى مكان".

\* طَعن فلانٌ ـ طَعْنا، وظَعَنا، وظُعنا، وظُعونا، ومَطْعنَا: دَهَبَ وسار وارتحل. فهو ظاعِنُ، وهي بتاء. (ج) ظواعنُ، وظُعُنُّ، وظَعَنُّ. وهو أيضًا ظَعَّانُ.

> يقال: أظاعِنُ أنتَ أم مُقيم؟ ويقال: شجاك الظَّاعِنون.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ مِنْ يُتُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ ﴾. (النحل/ ٨٠)

وفي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عصرو وأبسي جعفر: "يوم ظَعَنِكم".

وفي خبر قصر الصلاة: قال ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "للظّاعِن ركعتان، وللمقيم أربع". وفي المثل: "أَحَبُّ أَهْلِ الكَلْبِ إِلَيْهِ الظّاعِنُ". وذلك أنه إذا سافر ربما عَطِبت راحلتُه فصارتْ طعامًا للكلب. يُضرب للقليل الحِفاظ، كالكلب يَخْرُج مع كللٌ ظاعنٍ ثم يَرْجِع.

وقال المرقِّشُ الأكبرُ:

إِذَا ظَعَنَ الحَيُّ الجميعُ اجْتَنَبْتُهُمْ مكانَ النَّدِيم لِلنَّجِيِّ المُساعِفِ

وقال الأعشى:

فَقَد أَشرَبُ الرَّاحَ قَد تَعلَمينَ (م) يومَ المُقام ويَومَ الظُّعَنْ

وقال جَريرٌ:

ماذا لَقيتُ مِنَ الأَظعانِ يَومَ قِنْمَى يُتبَعِنَ مُغتَربًا بِالبَيْن ظَعَانا

وقال المتنبي:

إِنْ كُنْتِ طَاعِنَةً فَإِنَّ مَدامِعي

تَكَفِّي مَزادَكُمُ وَتُروي العِيسا

وقال ابنُ خَفاجةً ـ وذكر حُـزْنَ الجبـل وشكواه ـ:

فحتَّى متى أَبْقَى ويَطْعَنُ صاحبٌ

أُوَدِّعُ منه راحلا غيرَ آيبِ

وقال مِهيار الدّيلميّ:

أنا المطلَقُ المأسورُ بالقُرْبِ والنَّوَى

فيومًا ويومًا مَظْعَنُ ونُزُولُ

وقال على الجارم - وذكر طائرًا -: عابثٌ بالزَّهْر مُغْتَبِطٌ

ناعِـمٌ في الحِلِّ والظُّعَنِ

ويقال: طُعَنَ به.

ويقال: ظَعَنوا عن ديارهم، ومنها.

أَطْعَنَهُ: سَيَّرَهُ وحَمَلَهُ على الرِّحيل.

يقال: أَظْعَنَهُم الفراقُ.

وفي "الكتاب" قال ابنُ خَيّاط العُكْليّ:

الظَّاعنينَ ولَّا يُظْمِنوا أحدًا

والقائلونَ لمن دارٌ تُخَلِّيها

وقال المرقِّشُ الأَكبرُ:

فَإِنْ يُطْعِنِ الشَّيبُ الشَّبابَ فَقَدْ تُرَى

به لِمَّتي لم يُرْمَ عنها غُرابُها

[لم يُرْمَ عنها غرابُها: لم تَشِبْ]. وقال البُحتريُّ:

ظَعائِنُ أَظعَنَّ الكَرى عَن جُفونِنا

وعَوَّضْنَها مِنهُ سُهادًا وأَدْمُعا « ظَعَنَت المرأةُ مَرْكَبَها: شَدْتُه بالظَّعان (الحيل).

ه اظْعَنَتِ المرأةُ البعيرَ: رَكِبَتْهُ في سَفَرها.
 يقال: هذا بعيرٌ تَظَّعِنُه المرأةُ.

« تَظعُّن فلانُّ: ارْتَحل وسافر.

قال مَعْنُ بِنُ أُوسٍ:

أعاذلَ خَفَّ الحيُّ مِنْ أَكُم القُرَى

وجِزْعُ العُصَيْبِ أهلُه قَدْ تَطَعَنا مَظَعَنا مَظَعنة بنُ مُثر بن أدً: أبو قبيلة في مُضَرَ، واسمه تعلبة ، لُقُبَ بظاعنة الأنه ارتحل مع والده، فكانت باديثهم مع بني الحارث بن دُهْل بن شيبانَ، وكانت حاضرتُهم مع بني عبد الله بن دارم، من بني تميم. وفي المثل: "على كُره ظعنت ظاعِنة". قيل عندما غلبهم قومُهم فرَحلوا عنهم.

الظّعانُ: الحبلُ يُشَدُّ به الهودجُ والحِمْـلُ
 ونحوُهما.

وفي المثل: "عَجَّعَجَ لما عَضَّهُ الظَّعَانُ". [عَجْعَجَ: صاح]. يُضربُ لن يَضِجُّ إذا لَزِهَه الحقَ.

وقال النابغة ـ يهجو ـ:

أَثَرْتَ الغَيِّ ثُمَّ نزعْتَ عنه

كما حادَ الأزَبُّ عنِ الظِّعانِ [أثرتَ الغَيَّ: استخرجتَه وهيَّجْتَه أَ الأَزَبُُ من الإبل: الذي يَكْثُرُ شَعرُ حاجبيه ، فكلما رآه نَّفَر].

وقال زُهير بن أبي سُلْمَى - يصف بعيرًا، ونُسِبَ لابنه كعب -:

له عُنُقُ تُلُوي بِما وُصِلَتْ بِهِ

ودَفَّانِ يَشْتَفَّانِ كُلُّ ظِعَانِ [تُلُوي: ترفعُ عنقَه بما اتَّصل بها من الحبال؛ الدَّفَّانِ: الجَنْبانِ؛ يَشْتَفَّان: يمالآن ويستوفيان].

«الظِّعْنُ: القومُ المرتحلون.(وصف بالمصدر). قال أبو حَيّة النُّميريّ:

وكنًا إذا قيلَ اظْعَنوا قد أُتيتُمُ

أقمنا ولم يُصبحُ بنا الظَّعْنُ غاديا وقال ابنُ المعتزّ:

وكَأَنَّ ظَعْنَ الحَيِّ غادِيَةً

نَخلُ سُقيتِ الغَيثَ مِن ظُعْنِ وقال علي الجارم - يرثي حفني ناصف -: وإنَّما الناسُ ظَعْنَ

يسير في إثر طعن

«الظِّعْنُ: السَّفَرُ. (ج) ظُعُونٌ.

قال علي الجارم:

وظُعونُ المّنونِ منذُ سليلِ الطّينِ (م)

تَطْوِي الصحراءَ ظِعْنًا فَظِعْنا

« الظُّعْنَةُ: السَّفْرَةُ القصيرةُ.

(عن ابن الأعرابي)

(ج) ظُعَنّ.

» الظُّعْنَةُ: حالُ الارتحال (الرِّحْلة).

قال القتَّالُ الكلابيِّ:

بها ظِعْنةٌ مِنْ ناسكِ متعبّدٍ

يَمور على مَثْن الحنيفِ بلالُها [يَمورُ: يجيءُ ويذهبُ في سُرعة واضطراب؛ الحنيفُ: النّاسِكُ؛ البلالُ هنا: العَرَقُ].

» الظُّعُونُ: البعيرُ يُرْتحلُ عليه.

وقيل: البعيرُ الذي تُركبُه المرأةُ خاصَّة.

وفي "الأساس" قال الشاعر:

فقلتُ لَها واسْتَعْجَلَ الصَّرْمُ بيننا

غَدَاتَئذٍ: رُدِّي ظَغُونَكِ فَارْكَبِي وَ الطُّعانُ.

» الظّعينَةُ: البعيرُ يُرْتحلُ عليه.

وقيل: الجملُ عليه الهودَجُ، كان فيه نساءً أو لم يكن.

وفي خبر سَعيدِ بن جُبيْر: "ليس في جَمَلٍ ظُعينَةٍ صَدَقةٌ".

و\_\_: الْهَوْدَجُ.

و-: المرأةُ في الهَوْدَج.

وقيل: كلُّ امرأة ظعينةً، كانت في هودج أو غيره.

وقيل: أكثر ما يقال الظّعينة للمرأةِ الراكبة. وبها رُويَ وفُسَّر خبرُ سعيدِ بن جُبَيْرِ السابق: "ليس في جَمَل ظعينَةٍ صدقَةً".

وفي الخبر: "أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أعطى حليمة السعديّة بعيرًا مُوَقّعًا للظّعيئة".

وفي الخبر أيضًا: أنه \_ صلًى الله عَلَيْهِ وَسلَّم \_ قالَ لعديّ بن حاتِم: "فإنْ طالتْ بكَ حياةً لَتَرينٌ الظَّعينةَ تَرْتحلُ من الحِيرة حتى تَطوفَ بالكعبة لا تخافُ أحدًا إلا الله .". وقال عمرو بن كلثوم:

قِفِي قَبْل التَّفَرُّق يا ظَعينا

تُخْبِّرُكِ اليَقِينَ وتُخبرينا

وقال دُريدُ بنُ الصَّمَة \_ يمدح \_: ما إِن رَأَيتُ ولا سَمِعتُ بمِثلِهِ

حامي الظُّعينَةِ فارِسًا لَم يُقتَلِ

[حامي الظَّعينة: ربيعة بن مُكدَّم فارس بني كنانة].

وقال الحُطيئة :

تَقولُ لَهُ الظُّعينَةُ أَغن عَنِّي

بَعيرَكَ حينَ لَيسَ بِهِ غَناءُ

وقال القُطاميُّ:

وقِيدَ إلى الظُّعينةِ أَرْحَبيٌّ

جُلالٌ هَيْكُلٌ يصفُ القِطارا [أَرْحبيّ: فحلٌ تُنْسبُ إليه النّجائبُ من الخيل؛ جُلالٌ هيكلٌ: طويلٌ ضخمٌ؛ يَصِف القطارَ: يُجيدُ سِيرةَ القطار].

و: الْحَفَّةُ، أو السُّريرُ بمتَّكَأَيْنِ.

و: الزُّوْجَةُ. قال الفرزدقُ:

أَبَعدَ نُوارِ آمَنَنَّ ظَعينَةً

عَلَى الغَدرِ ما نادى الحَمامَ هَديلُها واستعاره أبو العلاء المعري للدنيا، فقال: ولَمْ أَرَ إِلا أُمَّ دَفْر ظَعينَةً

تُحَبُّ على غَدرٍ قَبيحٍ وتُفرَكُ [أمُّ دَفْر: الدُّنيا].

(ج) ظعائنُ، وظُعْنُ، وظُعْنُ. (جج) أَظُعانُ، وظُعُدتٌ.

وفي خبر غزوة حُنَيْن: "فَإِذَا هَوَازِنُ على بَكْرة آبائهم بِظُعُنِهِمْ ونَعَمِهِمْ وشَائِهِمْ

اجتمعوا إلى حُنَيْن، فتبسّم رَسُولُ اللّهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ \_ وقال: "تلك غَنيمةُ المُسْلمِينَ غَدًا إِنْ شاءَ اللَّهُ".

وقال أبو قِلابةَ الهذليُّ:

ما إِنَّ رأيتُ وصَرَّفُ الدهرِ ذو عَجَبٍ

كاليوم هِزَّةَ أَجمالَ بأَظْعانِ وقال بشرُ بنُ أبي خازم - وذكر قومًا منهزمين -:

نهم ظُعُناتً يهتدينَ برايَةٍ

كما يَستقِلُّ الطائِرُ الْتُقَلِّبُ

وقال امرؤ القيس:

ولَمْ يُنْسِني ما قَدْ لَقِيتُ ظَعائِنًا

وخَمْلا لها كالقَرِّ يَوْمًا مُخَدِّرا

[الخَمْلُ: الطَّعينةُ؛ القرُّ: الهَوْدَجُ].

وقال لَبيدٌ:

شاقَتكَ ظُعْنُ الحَيِّ حينَ تَحَمَّلوا

فَتَكَنَّسوا قُطُنًا تَصِرُّ خِيامُها

[تَكنَّسوا: دخلوا الكِناسَ، أي: مأواهم؛ قُطنَّا: جمع قطين، وهم الجماعة من الجيران وساكني الدِّيار].

وقال كُثَيِّرٌ:

طَرِبَ الفُؤادُ فَهاجَ لي دَدَني لَمَّا حَدَونَ ثُوائِيَ الظُّعُن

[الدَّدَنُّ: اللَّهُوُ؛ التَّواني: الإبلُ التي تَثنِي أعناقها].

وقال ابنُ المعترُّ:

ولَمْ أَنسَ وَقَد رُمَّت

لوَشْكِ البَينِ أَظْعَانُ وقال المتنبِّي - يمدح سيف الدولة -:

تُكَفَّكِفُ عَنْهُمُ صُمَّ العَوالي

وقَدْ شَرِقَتْ بِظُعْنِهِمُ الشَّعابُ [العـوالي: الرِّمـاحُ؛ شَـرِقَتْ: غَصَـتْ وامـتلأتْ؛ الشِّعابُ: الطُّرقُ المتفرِّقَـةُ في الجبال].

وقال الشريف الرَّضِيِّ:

ويا ظُعُناتِ الحَيِّ يَومَ تَحَمَّلوا

عُقِرتِ وأَفنى اللَّهُ نَسلَكِ مِن إبلِ وقال أحمد شوقي - يذكر الدنيا وتقلباتها -: قَعَدْتِ مِنْ الأَظعانِ في مَقطَعِ السُّرى ومَرَّوا ركابًا في غُبار ركاب

« الْمُسْتَظْعَنُ: المحمولُ على الرَّحيل.

قال الكميتُ ـ يفتخرُ ـ:

نَدَعْهُمْ مِثْلَ بارقَ أو كَجَرْمٍ

وبئس بقيّة المُسْتَظّعنينا

« الْظِعانُ: كثيرُ الرِّحلة غيرُ المقيم.

إلى ابن أبي العاصى بدَوَّةَ أَرقَلْتُ

وبالسَّفْحِ مِن ذَابِتِ الرَّبِي فَوق مُظْمِن

[دَوُّةُ، وذاتُ الرُّبَي: مَوْضِعان؛ أَرْقلتْ: أَسْرعت].

والمَطْعُونُ: المشدودُ بالظّعان.

قَالَ يزيدُ بنُ الطُّثريَّة :

حَمراءُ تامِكَةُ السَّنام كَأَنُّها

جَمَلٌ بِهُودَج أَهْلِهِ مَطْعُونُ

[تامكةُ السَّنام: طويلتُه ومرتفعتُه وممتلئته].

0 وابنُ مَطْعونٌ: كنيةُ غير واحد، منهم:

— عثمانُ بنُ مظعونِ بنِ حبيبِ الجُمَحِيُّ القرشيُّ ، أبـو

السَّائب (٢هـ = ٦٢٣م): صحابيَّ، كان من السابقينّ

إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، وكان من

حكماء العرب في الجاهلية، وعاشَ حتى شهدَ بدرًا،

وكان أول رجل مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من

دُفَنْ بِالبِقِيعِ. وفي الخبر: قال رسولُ اللَّهِ ـ صلَّى الله

عليه وسلم -: "إِنَّ ابْنَ مَظَّعُونٍ لَحَييٌّ سِتَّيرٌ".

وقال أبو طالب:

ألا يَسرَونَ أَذَكُ اللَّهُ جَمِعَهُمُ

أَنَّا غَضِينَا لِعُثَمَانَ بِنْ مُطْعُونَ

وقال ابن جابر الأندلسيّ:

كاد ابنُ مظعون برَأْفَةِ خُلُقهِ

تُدنِي لَه أَظْفَارَهُنَّ الأَنجُمُ

وقال أحمد محرم \_يخاطب عمار بن ياسر-:

هِجُتَ ابنَ مَطْعُونَ فَأَقْبِلَ عَاصْبًا

حَنقًا يجيشُ كما يُجيشُ لِرُجلُ

[يجيش: يَغْلي].

قال جَريرٌ:

قَد كانَ قَلبُكَ لِلأُلّافِ ذَا طَرَبٍ

صَبًّا يُكَلِّفُ جيرانًا مَظاعينا

واستعاره الشّريفُ الرّضيّ للدُّنيا فقال ـ

يرثي -:

ذا المنزلُ المِطعانُ قد فارَقتهُ

وغَدًا تُبَوَّأُ مَنزلا مِحْلالا

وقال أيضًا \_ يخاطب الدنيا \_:

قُبِّحتِ يا دارُ مِن دار نُغَرُّ بها

فأنت أغدر بظعان وبحلال

و. من الخيل والإبل: السُّهلَةُ السُّير.

يقال: فرسَّ مِظْعانُّ، وناقَةٌ مِظْعانٌ.

قال ابنُ الحاجّ النُّميريّ:

ومَنْ لِلضُّيُوفِ الخَابِطِينَ لَهُ الفَلا

عَلَى كُلِّ مِيفَاض كَهَمُّكَ مِظْعَان

[مِيفاض: مُسْرعة].

(ج) مظاعينُ.

ه المُطْعَنُّ: مسيرُ الرَّاحِلَةِ.

قال زُهيرُ بنُ أبي سُلمي:

لَقَد بِالِّيتُ مَظْعَنَ أُمٍّ أُوفي

ولَكِن أُمُّ أوفى لا تُبالي

ه مُظْعِنُ: اسمُ وادٍ. قال كُثَيْرُ \_ يذكر رحلته \_:

 عبدً الله بنُّ مظعون بن حبيبٍ الجُمَحِيُّ القُرشيُّ (٣٠هـ = ١٥٠ م): صحابيٌّ، من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدرًا. كان من الشجعان، ذوي الرأي والتقدُّم. وهو أخو عثمان بن مظعون.

- قُدامَـةً بِـنُ مَظْعُـون بِـن حبيـب الجُمَحِـيُّ القُرشـيُّ (٣٦٦هـ = ٣٥٦م): صحابيٌّ، من السابقين إلى الإسلام، ومن الولاة، وأحد مهاجري الحبشة. شبهد ببدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ـ صلَّى الله عليـ ه

وسلم \_ واستعمله عمرٌ \_ رضي الله عنه \_ على البحـرين. وهو أخو عثمان بن مظعون. وقد أسلمَ هؤلاء الإخوة جميعًا قبل دخول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقبل أن يَدْعُو فيها.

\* الظَّاعِيَةُ: القابلةُ.

و\_: الحاضِئَةُ.

## الظَّاءُ والفاءُ وما يَثْلثُهما

#### ظفر

(في العبرية Şippōren (صِبُّورن) والنون زائدة. المعنى: (ظُفْن)، بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية. ومن معانيه: مِخْلُب، ريشة (للكتابة). وفي الآرامية ṭufrā (طُفْرا)، وفي السريانية ţefrā (طِقْرا) بإبدال الظاء العربية طاءً في الآرامية والسريانية. وفي الأكديـة supru (صُبْنُ) بإبدال الظاء العربية صادًا في الأكدية، وكلها تعني: (الظَّفر)، أحد أجزاء الجسم).

١- مادَّة قُرْنيَّة في أطرافِ الأصابع. ٧ - داءٌ في العَيْن. ٣ -- القَهْرُ والفُوْزُ. قال ابِنُ فارس: "الظَّاء والفاءُ والرَّاءُ أصلان

صحيحان، يَدُلُّ أحَدُهما على القَهْر والفَّوْرْ والغَلَبَةِ، والآخَرُ على قُوَّةٍ في الشَّيْءِ. ولَعَـلَّ الأصلين يَتَقارَبان في القياس".

> هُ ظُفُرَ فُلانٌ فلائًا بِ ظُفْرًا: كَسَرَ ظُفْرَهُ. وقيل: قَلَعَهُ.

> > و\_ الشَّيُّءَ: غَرِّزَ فيه ظُفْرَهُ.

ويُقالُ: ظَفَرهُ بِالأَظْفَارِ: خَدَشَه بِها.

و\_ الغَيْنُ الشيءَ: أَبْصَرَتُهُ.

ويُقال: ما ظَفَرَتْكَ عَيْنِي مُنْذُ زمان.

 ع ظُفِرَ فُلانٌ ـ عُلفرًا: طال ظُفْرُه وعَـرُض. فَهُوَ أَظْفَرُ. يُقال: رَجُلٌ أَظْفَرُ، ومَنْسِرٌ أَظْفَرُ.

(ولا فَعْلاءَ لها من جِهَةِ السَّماع).

وفي "المحكم" قبال ذو الرُّمُّةِ \_ يصف ساق النِّعامة \_:

بِأَظْفَرَ كَالْعَمُودِ إِذَا اصْمَعَدَّتْ

على وَهَلِ وأَصفَر كالعَمُودِ [اصْمَعَدَّتُ: جَدَّتُ في عَدُوها واسْتَمَرَّتُ فيه ؛ على وَهَلٍ: على فَزَعٍ ؛ أَصْفَر: أراد ساقَ النَّعامَة].

ورواية الديوان: "بأصّْفَرَ كالسَّطاعِ".

و: قَوِيَ ظُفُرُه وتَحَدَّد. فهو ظَفِرٌ. يقال: رَجُلٌ ظَفِرٌ: حديدُ الظُّفر.

> و: فاز وغلَب، قالت زرقاء اليمامة: شُدُّوا وثُوروا جميعًا في وجوههم

فإنَّ ذلك منكمْ فاعلموا ظَفَرُ و\_ العَيْنُ ظُفَرًا، وظُفَرةً (الأَضير عن ابن القطاع): ظَهَرَتُّ فيها الظَّفَرةُ (جُلَيْدةٌ تَغْشَى العينَ). فَهيَ ظَفَرَةٌ.

و فلانٌ بالضَّالَّةِ: وَجَدَها. (عن الفيومي) و به، وعليه ظَفَرًا: غَلَبَه وقَهَرَهُ. فَهُوَ طَافِرٌ، وظَفِرٌ. ومن كلام مَسْلمة بين عبد الملك: "ما حَمدْتُ نفسي على ظَفَرِ ابتدأتُه بعَجْرْ، ولا لُمْتُها على مكروهِ ابتدأتُه بحرْم".

وفي خبر سَرِيّةِ أبي هُريرَةَ برضي الله عنه .. "...فَإِنْ طُفِرْتُم بهما فاقتلوهما".

وقال أبو الأسود الدُّؤلي - وذكر تاجِرًا مُخادِعًا -:

فَحاوَلتَ خَدْعِي والظُّنونُ كَواذِبُّ

وَكُم طامِع في خِدعَتى غَير طَافِرِ وقال المتنبِّي - وذكر خَيْلَ سيف الدولة -: فلا هَجَمْتَ بها إلاَّ على ظَفَرٍ

ولا وَصَلْتَ بها إلا إلى أَمَل

وقال ابنُ أبي حُصَينة: لقد ظَفِروا فما أَبْقَوْا علينا

وهل يُبْقِي إذا ظَفِرَ الجبانُ؟ وفي "الإمتاع والمؤانسة" قال الشاعر: وكانت قريش لو ظَفِرْنا عليهمُ

شفاءً لما في الصَّدْرِ والنَّقْصُ ظاهِرُ وتقول العَرَبُ: إذا سُئِلَ: أَيُّهُمَا أَظُفَرُ؟ أُخْيرَ عن واحِدٍ غلبَ الآخر.

قال النابغةُ الجَعْديّ \_ يفخر بقومه \_: وأسْرَعَ منًا إِنْ طُرِدْنا انصرافةً

وأكرمَ منًّا إن طَرَدُنا وأَظْفَرا

و\_ الشَّيُّءَ، وبه: فازَ يهِ ونالَهُ.

وفي خبر الزواج، قال النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: "تُنكَحُ المرأةُ لأربع : لمالها، وحَسَبها، وجَمالها، ودينها، فاظُفَرْ بذات الدّين تَربَت يداك".

ويُقال: طُفِرَ فلانٌ برضا سَيِّدِه: حصل عليه واستحقَّه.

ويُقال أيضًا: ظُفِر فلانٌ بمُرادِه. و: لم يَظْفَر منهُ بطائل.

قال تأبّط شَرًّا - وذكر ذئبًا ألقى إليه نَعْلَه -: فَوَلَى يها جَدْلانَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ

كَصاحِبِ غُنْمٍ طَافِرٍ بِالتَّمَوُّلِ وقال أبو طالب \_ يمدح قومَهُ \_: تداعَتْ قريشُ غَتُّها وسَمينُها

علينا فلم تَظْفَرْ وطاشَتْ حُلُومُها وقال عليُّ بنُ أبي طالب ـ ونسب لغيره ـ: وقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْر يُطالِبُهُ

واسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إلا فازَ بالظَّقْرِ وقال أبو تمام \_ يمدح المأمون \_: وكَأَنَّما ظَفِرَتُ يَداهُ بِاللَّنَى

أَسْرًا إِذَا طَفِرَتْ يَدَاهُ بِمُجتَدِي وقال المتنبِّي \_ يمدح سيف الدولة \_: اليومَ يَرْفَعُ مَلْكُ الرُّومِ ناظِرَه

لأَنَّ عَفْوَك عنه عنده ظَفَرُ وقال الباروديُّ - يتغزَّلُ -: فَتَبِعْتُ مَسْراها عَلَى عَجَلٍ

حَتَّى ظَفِرْتُ بِنَظْرَةٍ خَلْسِ

ويقال: طَفِرَ القومُ بِفلانِ: صادفوه وحيدًا. قال جميلُ بنُ مَعْمَر - وَذكر أهل بثينة -: يقولون لي: أهلاً وسَهْلاً ومرحبًا ولو ظَفِروا بي خاليًا قتلوني

وتو تقيروا بني تحديد تحدوي وـــ العَيْنُ الشَّيْءَ: ظَفَرَتْه.

يُقال: ما ظَفِرَتْك عيني مُنْذُ زمانِ.

و\_ النَّاقَةُ لَقْحًا: أَخَذَتْهُ وقَبِلَتْهُ.

و\_ اللهُ فُلاتًا على فُلانٍ: غَلَّبَهُ عَلَيْهِ وَنَصَرهُ.

ه ظُفِرَ فُلانٌ: أصابَتْ عَيْنَهُ الظُفَرَةُ. فه و مظفورُ، ومُظْفَرُ. (على غير قياس)
 ويُقال: ظُفِرتْ عَيْئُه.

أَظْفَرَ فلانُ الشَّيْءَ: غَرَزَ فيه ظُفْرَهُ.
 ويُقال: أَظْفَرَ فُلانًا: غَرَزَ في وجْهِهِ ظُفْرَهُ.
 وـ الصَّقْرُ الحُبارَى: أَخَذَ برأسِهِ.

و... اللهُ فلانًا: مكَّنَهُ من الفوز والغَلَبة.

ويقال: أَطْفَره اللهُ عليه، وبه، ومنه.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِي كُفَّ الَّذِي كُفَّ أَيْدِي كُفَّ أَيْدِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم فَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾. أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم فَرَكُانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾. (الفتح/ ٢٤)

وفي خبر صيام عاشـوراء: "هـذا اليومُ الذي

أَظْفَرَ اللهُ فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون".

وقال الأخطلُ - يمدح -: إلى امْرِئ لا تُعَرِّينا نوافِلُه

أَظْفَرَهُ اللَّهُ فَلْيَهَّنِي له الظَّفَرُ

[تُعَرِّينا: تتركنا؛ نوافِلُه: عَطاياه].

وقال الصَّنَّوْبَرِيُّ:

أَظْفَرني اللهُ به وشُـلَ ما

أَظْفُرهُ منِّي بِما أَظْفُرا

وقال ابنُ الأبّار \_ يمدح \_: أَثْرَةٌ أَظْفَرَهُ الصَّبْرُ بها

وأخو الصَّبْرِ حَرِ أَن يَظْفَرا [الأَثْرَةُ: المنزلةُ؛ حَر: حَريٌّ وجَدِيرٌ].

» طْافْرَ فلانً فلانًا: عاوَنَه وسانَده وأيَّده.

قال نُصْرُ بن سَيَّار:

لَعَمْرِي لقد كانتُ ربيعةُ ظافرتُ

عَدُوِّي بِغَدْرِ حِينَ خَابِتْ جُدُودُها وِ الشيءُ الشيءَ: قَوَّاه.

قال ابنُ الخياط ـ يمدح -:

فَتَى ظافَرتْ هِمَاتُهُ عَزَماتِهِ

كما ظافرت سُمْرَ الصِّعادِ نِصالُ [الصَّعادُ: جمعُ الصَّعْدَة، وهي قناةُ الرُّمْح].

ه ظَفَرَتِ الأَرْضُ: أَخْرَجَت من النَّباتِ ما
 يُمْكنُ احْتِفارُه بالظُّفْرِ.

و\_ النبتُ، أو البَقْلُ: خَرَج كَأَنَّهُ أَظْفَارُ الطَّائِر.

وقيل: طلّع مِقْدارَ الظُّفْرِ.

و\_ العَرْفَجُ، والأَرْطَى، ونحوُهما: خَرَجَ منها شِبْهُ الأظْفَارِ، وذلك حينَ تُخَوِّصُ (تُورِق قليلاً قليلاً).

و للنَّ الشَّيَّ، وفيه: غَرَزَ فيه ظُفْرَهُ. يقال: ظَفَّرَ فُلانٌ وجُه فُلان، وفيه. قال الشَّمَّاخُ \_ يصفُ ناقةً \_:

كأَنَّ ابنَ آوَى موثَقٌّ تَحْتَ غَرْضها

إذا هو لم يَكْلِمُ بِنابَيْه ظَفَّرا

[غُرْضُها: حِزامُ رَحْلها].

و\_ الثُّوْبَ: طَيَّبَهُ بالظُّفْرِ.

و\_ الجِلْد: دَلْكَهُ لِتَمْلاسٌ غُضُونُه.

و\_ فلائًا: نَوَّلَه وأعطاه.

وـــ: دَعا له بالظُّفّر.

و\_ اللهُ فُلائًا: جَعَلَهُ فائزًا مُنْتصِرًا.

قال عمرو بن معديكرب الزَّبيدي - يفخر -: وأَنا المُظَفَّرُ في المواطن كُلِّها

وأنا شِهابً في الحوادثِ يَلْمَعُ

وقال ابن الرومي: ألا أَيُّهذا الشَّيْبُ سمعًا وطاعةً

فأنتَ المُناوي ما عَلِمْتُ المُظَفَّرُ

وقال ابنُ أبى حُصينة:

ظُفِرَتْ قَنَاكَ بِضِعفِ مِا ظُفِرُوا بِهِ

إِنَّ الكَرِيمَ مُظَفَّرٌ غَلابُ

وقال أحمد شوقى:

الحَقُّ عالي الرُّكن فيهِ مُظَفَّرُ

في الْمُلكِ لا يَعلو عَلَيهِ لِواءُ

ويُقال: فلانٌ مُظَفَّرٌ: لا يَؤُوبُ إلا بالظُّفر.

قال أبو تمام:

ولَقَلُّما عَبِّيتُ خَيلَ مَدائِحي

إلا رَجَعتُ بِهِنَّ غَيرَ مُظَفَّر و\_ بِفُلان، وعَلَيْهِ: مكَّنَهُ منه، وغَلَّبَهُ عَلَيْهِ. اظْفُرَ فلان أ: أَعْلَقَ (أَنْشَبَ) ظُفْرَه.

(وانظر: طف ر)

و: فاز وغَلَب. قال الأفوهُ الأوديُّ \_ يفخر بانتصاره وقومه على بكر ..:

نَحنُ أَصحابُ شَبًا يَومَ شَبا

بصِفاحِ البيض فيهنَّ اظَّفارُ [شبا: أرض باليمن كان بها يبوم لهم على بكر؛ صِفَاحُ البيض: السُّيوفُ]. و\_ فُلائًا: أَنْشَبَ ظُفْرَهُ فِي وجُههِ.

و\_ الشَّيْءَ، وبه، وعَلَيْهِ: طَهْرَ به. و\_ الصَّقْرُ، ونحوُه الطَّائِرَ: أَخَذَه بِيَراثِنِه. قال العجَّاجُ .. يَصِفُ بازيًّا، وشبَّه بـه ممدوحه ــ:

« شاكِي الكلاليب إذا أهْوَى اظُّفَرْ « [شاكى الكلاليب: حادُّ المخالب]. " تَظافَرَ القَوْمُ: تعاوَنُوا وتناصروا.

(وانظر: ض ف ر)

ويُقال: تظافروا عليه.

و\_ الأشياءُ: اجْتَمَعَتْ. قال ابنُ الخيَّاط: لنا كلَّ يوم هَناءٌ جديــدُ

وعِيدٌ محاسِنُه لا تَبِيدُ وعَيْشٌ يَرِفُّ عليه النَّعيمُ

وجَدُّ تَطَافَرُ فيه السُّعودُ

\* تَطْفُرَ الْخُلْبُ فِي الشيء: انْغُرزِ فيه.

» الأظَّفارُ: كِبارُ القِرْدان (دويبَّة صغيرة).

(وانظر: ق ر د) و...: نَبِاتٌ عِطْرِيٌّ يُشْبِهُ الأظْفارَ، يُدخَّنُ

عليه ويُتطيَّبُ به. (لا واحِدَ لَهُ من لَفَظِهِ. وقيل: واحِدُهُ ظُفْن.

يُقال: تَدَخَّنَ (تَبَخَّن) بالأظْفار.

وفي خبر أُمُّ عَطِيَّـةَ ـ رضي الله عنهـا ـ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ \_ قالَ: "لا تُحِدُّ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إلا عَلَى

زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلا إذا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفار".

وفي رواية: "من قُسْطٍ وأَظْفَارٍ". [القُسْطُ: عُودُ طِيبٍ].

(ج) أظافيرُ.

و (في الزراعة) Alzafr: نَبْتة عُشبيّة عُشبيّة عُشبيّة عُشبيّة بصل طولُها نحو (٨٠) سم، لها سيقان متعددة وأوراقُها مُركَّبة من زوجين أو أربعة أزواج من الوُريْقات، ذات الشكل البيضاوي أو المستطيل، ملساء من الأمام، خَشِنة من الخلف، وأزهارُها بنفسجية تتحوّلُ للون الأحمر الورديّ، والثمرة على هيئة قرن طويل يُشبهُ الظُّفْرَ. لها فوائد طبية، منها: عِلاج كُسور العظام، وتقوية الأعصاب، وتُستخدمُ أوراقُها بعد أن تَجِفًا في إشعال النار، كما تضاف إلى البخور؛ لتعطير الملابس حيث تُعطى رائحة طيبة.



عشبة الظفر

و (في الفلك) Aladfar: كواكِبُ صِغارٌ تقع أمامَ نَجْم النَّسْر الواقع في كوكبة القيثارة، وفي الفهارس العربية الحديثة يُطلقُ اسمُ "الأظفار" على نجم إيتا القيثارة (Eta Lyra)، وهو نجمٌ سماويّ يبعدُ عن الأرض نحو (٨٨٠) سنة ضوئية.



الأظفار (إيتا القيثارة)

\* الأَظْفارةُ: نباتٌ عِطْريٌ يُشبهُ الأظفارَ، يُدخَّنُ عليه ويُتطيّبُ به.

(ج) أظافيرُ.

الأُظْفُورُ: مادَّةً قَرنِيَّةٌ تَنْبُتُ في أطرافِ
 الأصابع، تكونُ في الإنسانِ وغيرهِ من الحيوانات والطيور.

يُقالُ: أَنْشَبَ فيه أَظْفُورَه.

ويُقال: بينهما قَيْدُ أَظْفُورٍ، وقِيسُ (قَدْرُ) أُظْفُور.

وفي "الجمهرة" قالت غَيْثة بنت نُمير: ما بينَ لُقُمَتِها الأُولَى إِذَا انْحَدَرَتْ

وبين أُخْرَى تليها قِيسٌ أُظفور

وقال ابن الرّومي ـ يمدح ـ: وما جَهْلُ الحليمِ له بجَهْلِ

ولكنْ حَدُّ أَطْفُورِ ونَابِ وقال حافظ إبراهيم - وذكر خُدَعَ المُسْتَعْمِر -: أَعْلَنُوا الضَّمَّ ولمَّا يَفْتحوا

قِيدَ أَطْفُورِ وِراءً أَوِ أَماما

(ج) أَظَافِرُ، وأَظْفَارُ. (جج) أَظَافِيرُ. وأَظْفَارُ. (جج) أَظَافِيرُ. وفي الخبر: "يَسْأَلُ أحدُكم عن خَبَر السَّماء وهو يَدعُ أَظْفَارَه كأَظَافِيرِ الطَّيرِ، يجتمع فيها الجَنابةُ والخَبثُ".

وفيه أيضًا: "من الفِطرة قص الأظافر، وأخْذُ الشارب".

وقال مالكُ بنُ خالدٍ الْهُذليُّ - يصفُ أسدًا -: صَعبُ البَديهَةِ مَشبوبُ أَظافِرُهُ

مُواثِبُ أَهْرَتُ الشَّدْقَيْنِ نبراسُ [مشبوبُ: قَبوِيُّ؛ أَهْبرَتُ الشَّدْقَيْنِ: واسِعُهما، نِبْراسُ: جريءً].

وقال عَبْدُ اللهِ بنُ همَّام السَّلوليّ: فَلمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُمْ

نَجَوْتُ وأَرْهَنهُمْ مالكا

وقال البُحتريّ:

حتّى تَقَنَّصَ فِي أَطْفِرِ ضَيغَمٍ مَلاَّتُ هَماهِمُهُ القُّلُوبَ وَجيبا

[تُقَنَّصَ: وَقَعَ فِي يد الصائد؛ الضَّيْغَمُ: الأُسَدُ؛ هماهِمُه: صوتُه المبحوحُ؛ الوَجيبُ: الاضطرابُ والخوفُ].

وقال ابنُ درّاج القَسْطليّ: وذُلِّيَ أُوْدَعَ هذا وهذا

أظافيرَ لَيْثٍ وأنْيابَ دِيبِ

وقال أبو العلاء المعرِّي:

وما جُعِلَتْ لأُسودِ العَرينِ

أَظافيرُ إلا ابْبَغاءَ الظَّفرُ وسير (في الزراعية) المِحْللاقُ أو المِعْللاقُ أو المِعْللاقُ أو المِعْللاقُ المحتلاقُ أو المِعْللاقُ Tendril (E), Vrille (F) : عضوٌ نباتي الساق، أو ورقة متحوّرة) ذو شكل لولبي، تتعلَّق به النباتاتُ المتسلقةُ على دعامة، كحائط أو صحرة أو شجرة أخرى، ومن أمثلة النباتات المتسلقة : البازلاء،

والكرم (العنب).





الأظفور

0 وأَظْفَارُ الجِلْدِ: ما تَكَسَّرَ مِنْهُ فصارت لَـهُ غُضُون.

ه ظافرً: عَلَمُ على غير واحدٍ، منهم:
- ظافر بن القاسم بن منصور الجداميّ، أبو نصر المعروف بظافر الحدّاد (٢٩٥هـ = ١١٣٤م): شاعر مصريٌ من العصر الفاطميّ. من أهل الإسكندريّة، لُقُبَ بالحدّاد لامتهانِه الجدادة، وتوفّي بالقاهرة، له "ديوان شعر".

- محمد ظافر بن محمد حسن بن حمزة ظافر الطرابلسي المغربي المدني (١٣٢١ هـ= ١٩٠٢م): متصوّفٌ، من فقهاه المالكية. وُلد بطرابلس الغرب، وسكن المدينة فنسب إليها، واستقر شيخًا لزاوية الشاذّليَّة بالآستانة، وتُوفِّي بها. وكان وثيقَ الاتصال بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. له مُصنفاتٌ منها: "الأنوار القدسية" في طرق القوم، و"الرحلة الظافرية"، و"أقرب الوسائل في شرح منتخبات الرسائل للدرقاوي" في التصوف، و"النور الساطع والبرهان القاطع" في الطريقة الشاذلية.

- ظافر بن محمد جمال الدين القاسمى (١٤٠٤ هـ المحامين القاسمى (١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م): عالمٌ دمشقيٌ، ورشيسُ نقابة المحامين بسوريا. عَبلَ في السياسة حينًا، وكان كاتبًا مترسلاً، ومحاضرًا متمكنًا، ومتحدثًا بارعًا. له مُصنفاتُ، منها: "مكتب العنبر"، و"فصول في اللغة والأدب"، و"نظرات في الشعر والأدب الأموي"، و"وثائق عن الثورة في السورية"، و"الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام".

0 وابنُ ظافرٍ: كنيةُ غيرِ واحدٍ، منهم:

- عليّ بنُ ظافر بن حسين الأزديّ الخزرجيّ، أبو الحسن، جمال الدين (١٦٢هـ= ١٢١٦م): وزيرً مصريّ، وساعرٌ، وأديب ، ومؤرخٌ. مولده ووفاته بالقاهرة، كان وزيرًا للملك الأشرف مدَّةٌ، ثم تولّى وكالـ بَيْت المال. من مؤلفاته: "أخبار الدول المنقطعة"، و"بدائع البدائه"، و"بدائع البدائه"، و"أخبار ملوك الدولة السلجوقية"، و"بدائع البدائه"، و"أساس السياسة"، وله "ديوان شعر".

- محمد بن البشير بن محمد حسن ظافر المدني الأزهري، أبو عبد الله (بعد ١٣٢٩ هـ= ١٩١١م): مؤرخٌ، وفقيهٌ مالكيُّ، من أهل المدينة المنورة. تلقّه وتأدّب في الأزهر. وطاف مكتبات القاهرة والإسكندرية وتركيا؛ للنظر في مخطوطاتها. له مُصنفاتٌ، منها: "اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة" في تسراجم المالكية، و"تحدير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين".

## ه الظَّافِرُ: لقبُ غير واحدٍ، منهم:

- سليمان الظافر بحول الله بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، الأموي، أبو أيبوب (٤٠٧ هـ= ١٠٩٨م): من ملوك الدولة الأموية في الأندلس. بُويع بعد مقتل عمّه هشام بن سليمان (سنة ٣٩٩هـ) ودخل قرطبة سنة ٢٠٠ هـ، وظهر المؤيّد بن الحكم في أواخر السنة، فخرج المستعيث إلى شاطبة، فجمع جيشًا من البربر وهاجم قرطبة، فحصُنها المؤيّد. ولم يزل المستعيث يقوى إلى أن امتلك الزهرا، وسرقسطة وقرطبة، بعد عروب شديدة بينه وبين المؤيّد، فجمّة جنوده القاسمُ بقرطبة سنة ٤٠٣هـ، وكان في جملة جنوده القاسمُ

وعليّ ابنا حمود، فولّى القاسمَ الجزيرةَ الخضراءَ وولّى غلِيًّا طَنْجةَ وسُبْتةَ، فلم يلبث عَلِيٌّ أن استقلُّ وزحف إلى مالقة فتملّكها ثم إلى قرطبة فدخلها، وقتل الظافر بيده، وبمقتله انقطع ذكرُ بني أمية على منابر الأندلس مدة سبع سنين. وكن أديبًا شاعرًا.

- إسماعيل الظافر بأمر الله بن الحافظ لدين الله بن المستنصر بن الظاهر بن الحساكم بأمر الله، العلوي الفاظمي، أبو المنصور (٥٤٩ هـ = ١٩٥٤م): من ملوك الدولة الفاطمية. وُلد في القاهرة، ووَليَ بها الخلافة صغيرًا بعد وفاة أبيه سنة ٤٤٥ هـ. كان من أحسن الناس صورةً، لكنه كثيرُ اللَّهُ و اللَّجون. وفي أيامه أخِذت عَسُقلانَ، فظهر الخللُ في الدولة. وإليه ينسب الجامعُ الظافريّ في القاهرة.

- عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة القرشي الأموي، الملقب بالملك الظّافر، صلاح الدين (٩٢٣ هـ = ١٩٩٧م): آخر سلاطين اليمن من بني طاهر. وَلِيّ بعد وفاة أبيه (سنة ٨٩٤ هـ). وكان شديد الشكيمة والبطش. أقم في زبيد. واستولى على صَنْعاه ففتك ببعض أعيانها، وامتدّ سلطائه في جميع اليمن. من مآثره: عمارةُ الجامع الأعظم في مدينة زبيد، وعمارةُ مدرسة عظيمة في عدن، وكثير من المساجد والمدارس والصهاريج والآبار في أماكن مختلفة.

ه ظُفار ـ بالبناء على الكسر ـ: مَدِيئةٌ بالنَمْنِ قُرْبَ
 صنْعاء

وقيل: هي مدينة صنعاء نفسها، وتسمَّى ظَفارِ الحَقْل، أو ظفار أسد.

وفي المثل: "مَنْ دَخَل ظَفارِ حَمُّرَ". أي: تكلَّم الحِمْيُرِيَّة. أو صَبِعَ ثيابَه باللون الأحمر مثل أهلها. يُضْربُ للرُّجُلِ يَدُخُلُ فِي القَوْمِ فيأخُذُ بزِيْهم.

وقال الفِنْدُ الزَّمَّانِيُّ:

إنَّما قحُّط إنَّ فينا حَط بُ

ونِــزارُ في بني قَحْطانَ نارُ فارجعوا منّا فُلولا واهربوا

عائذين ليس تُنْجيكُم طَفَارُ و... محافظة كبيرة تشكّلُ ثلث سلطنة عُمان، تقعُ في الجزء الجنوبيُّ منها، وتُطلُّ على المحيط الهنديُّ، ومن الشمال على صحراء الرَّبْع الخالي السعودية. ولوقعها أهمية كبيرة الذعتير بوابة عُمان على المحيط الهنديُّ، وحلقة الوَصْل بينها وبين ساحل شرقيُ أفريقيا، والمعبرَ في جنوب شبه الجزيرة العربية.

٥ وجَـزْعُ ظَفارِ، أو جَـزْعٌ ظَفارِيّ: حَلْيُ
 مَنْسُوبٌ إلى ظفار أسَدٍ باليمن.

وفي خير الإفك: "قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: "فلمست صَدْري فإذا عِقْدي من جَزْعٍ طَفَارٍ - وروي: من جَزْعٍ طَفَارٍ - وروي: من جَزْعٍ طَفَارٍ - فرجعت فالتمست طَفَاري من حبسنى ابتغاؤه".

وقال المُرَقَّشُ الأصْغَر - وذكر ظَعائن -: يُحَلَّيْنَ ياقوتًا وشَذْرًا وصِيغَةً

وجَزْعًا ظَفارِيًّا ودُرًّا تَوائما

ظَفِرٌ بالأمور جَلْدٌ نَجيبٌ

وإذا ما سَما لحربٍ أَباحا

وقال العُجَيْرُ السَّلُوليِّ \_ يَمْدَحُ \_:

هو الظُّفِرُ المَيْمونُ إن راحَ أو غَدا

به الرُّكْبُ والتِّلْعابَةُ الْمُتَحَبِّبُ

[التُّلْعَابَةُ: الكثيرُ اللَّعِبِ والمَرَح].

الظَّفْرُ: داءٌ يكونُ في الْعَيْنِ يَتَجَلَّلُها منه عاشِيةٌ كالظُّفْر.

وقيل: جُلَيْدَةٌ تُغَشِّي العينَ، ناتئةٌ من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادِها.

وقيل: لَحْمَةٌ تَنْبُتُ عند الما آقى حتى تَبْلُغَ السُّوادَ، ورُبَّما أَخَدَتْ فيه.

وقيل: لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي بِياضِ الْعَيْن، ورُبَّما جَلَّلَ (عَمَّ) الحَدقة.

و (في الطب) (E) (الطب) (Pterygium (E) مجموعةً من الأوعية الدموية والأنسجة تبدأ في النمو في العين تحب منطقة الملتحمة، وتمتد من زاوية العين الداخلية، أو الخارجية حتى طرف القرنية، وهي مرض يصبح خطيرًا عند صوله إلى القرنية. ومن

[شَذْرُ: ضَرْبٌ من اللؤلؤ].

وقال الفرزدقُ:

وفينا مِنَ الِعْزَى تِلادٌ كَأَنَّهَا

ظفاريَّةُ الجَزْعِ الذي في الترائبِ [التّرائبُ: موضعُ تعليق القلادة من الصّدْر].

• وعُودٌ ظَفارِيُّ: عُودٌ يُتَبَخَّرُ يهِ. (مَنْسوبُ اليها أيضًا).

الْظُّفَرُ : ما اطْمَأَنَّ من الأرْض وأَنْبَت.

و\_\_\_: الدقيقُ الذي يلتوي على قَضيبِ الكَرْم. (عن أبي عمرو الشيباني)

0 وابنُ ظَفَر: كنيةُ غير واحد، منهم:

- محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظَفَر - وقيل: ابن ظُفْر - الصِّقِلِّيِّ المَيِّ، أبو عبد الله، حجة الدين (١٩٥٥- ١٩٧٠م): أديبٌ، ورحّالةٌ، ومفسَرٌ. وُلِدَ فِي صِعلَيْة، ونشأ بمكة. وتنقُّل في البلاد. له مُصنفاتٌ، منها: "ينبوع الحياة" في تفسير القرآن، و"أنباه نجباه الأبناه"، و"سلوان المطاع في عدوان الأتباع"، و"المطوّل" في شرح مقامات الحريسري، و"التنقيب على ما في المقامات من الغريب"، و"مُلَح اللهة".

الظَّفِرُ من الرِّجالِ: الذي لا يُحاوِلُ أَمْرًا
 إلاَّ ظَفِرَ به، أو الكثيرُ الظَّفَر.

قال الخنساءً \_ ترثي أخاها \_:

أسبابها: جَفَافُ العين، والتعرُّضُ المفرِطُ لأشعَّة الشمس. وتسمّى علميًّا: الظُّفرة.



ي. الظفر

و ... : ضَرَّبُ مِنَ العِطْرِ أَسْوَدُ مَقْتَلَفٌ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى شَكُلِ ظُفْرِ الإِنسانِ، يُوضَعُ في الدَّخَنَة.

(ج) أظفارٌ، وأظافيرُ.

و: ما وراء مَعْقِدِ الوترِ إلى طَرَفِ القَوْسِ. وقيل: الذي فوق وتر القَوْس.

(عن أبي عمرو الشّيباني)

يُقال: قُوْسٌ لطيفَةُ الظُّفْرَيْن.

وفي "الأساس" قال أبو حَيَّة النُّمَيْرِيِّ:

وصَحْراءَ مَرْتِ قد بَنَيْتُ لِصُحْبَتِي

عَلَيْها خِباءً فَوْقَ ظُفْرِ على ظُفْرِ [مَرْتُ: جَدْباءُ. يقول: رفعه بِنظُفْرِ قَوْسِهِ الأعْلَى فوقَ ظُفْرِها الأسفل].

(ج) ظِفَرَةً .

٥ وظُفْرُ العُقابِ، وظُفْرُ القِطَّ، وظُفْرُ القِطَّ، وظُفْرُ النَّهاتِ.
 النَّسْر: ضُروبٌ من النَّهاتِ.

هِ الظُّفْرُ، والظُّفُرُ، والظِّفْرُ: الأَظْفورُ.

يُقالُ: ظُفْرُ الأُصْبِع، وظُفْرُ الطائِر.

وقيل: الظُّفْرُ لما لا يَصيدُ، واللِّخْلَبُ لِما

يقال: أنْشَب فيه ظُفُرَه، وأظفارَه وأظافيرَه. وفسي القرآن الكريم: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلْمُرٍ ﴾.

(الأنعام/ ١٤٦)

وقرئ: "كل ذي ظِفْر" بالكسر. وهي قراءة شاذة.

وفي الخبر: "أنّه قيل: يها رسولَ اللهِ، إنّا نَلْقَى العَدُوَّ عَدًا وليست لنا مُدَّى، فيأيّ شيءٍ نذبَحُ؟ فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أَنْهِروا الدَّمَ بِما شئتم إلا الظُّفْرَ والسِّنَّ، فأمًّا السُّنُّ فَعَظْمٌ، وأمًّا الظُّفْرُ فَمُدى الحَبَشِ". وفي المثل: "ما حَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفْرِك". يُضرب في ترك الاتّكال على الناس.

وفيه أيضًا: "كالكلبُ عارَه ظُفْرُه". [عاره: أهلكه]. يُضرب للإنسان يَجْنى على نَفسه بَلاءً وشرًّا،

يُطارِدُها صَقّرٌ -:

ثُمَّ استَمرَّت إلى الوادي فَأَلجَأَها

مِنهُ وَقُد طَمِعَ الأَظفارُ والحَنَّكُ

وقال ضُبَيَّسُ بن رافِعِ الْعَصْلِيُّ:

تَداعَوا لَهُ مِن بَعْدِ سَبْعٍ وأَرْبَعِ

وقد نَصَلَ الأَظْفارُ وانَّسَبَأَ الجِلْدُ

[تداعَوا: اجتمعوا؛ نصل : سَقط؛ انْسَبَأ:

انْسَلْخَ واحْتَرَق].

وقال أبو حَيَّة النُّميريّ ـ وذكر راحلته ـ:

فتزاوَرَتْ منهُ كأنَّ بدَفِّها

هِرًّا يُشَبِّثُ ضَبْعَها بالأظْفُر

[تَزاوَرَتْ: مالتْ وانحرفتْ؛ دَفُّها: جَنْبُها؛

ضَبُّعُها: ما بين إبطها إلى نصف عَضُدها من

أعلاها].

وقال أبو العلاء المعرّيّ:

وأَعُذُّ قَصَّ الظُّفر شيمَةَ ناسِكِ

والهِندُ بَعدُ مُطيلَةٌ أَظفارَها

وقد يُستعارُ للسِّلاح، قال النابغة ـ وذكـر

كَتيبة -:

فذاق الموّْت منْ بركت عليه

وبالذجين أظفارٌ دوام

ويُقال: فلانُّ كَلُّ، أو كُلِيلُ الظُّفُر عِن

الأعْداءِ، أي: ذَلِيلٌ مَهِينٌ، لا يَنْكِي عَدُوًّا.

وقال الأعشى ــ وذكر رجـلاً محبوسًا في حصن منيع ـ:

في مِجْدَل شُيِّدَ بُنيائَـهُ

يَـزِلُّ عَنـهُ ظُفُرُ الطائِرِ

[البِجْدَلُ هنا: الحِصْنُ اللَّحْكُمُ البِناءِ].

وقال الأخطلُ:

وعلى خُزاعة والسَّكون تَعَطَّفت "

وأصابهُم طُفُرٌ مِنْ الأَظْفَارِ

[خُزاعةُ: من قبائل نجد؛ السَّكونُ: فرعٌ من

بني كندة].

وقال ابن المعتز ـ يمدح -:

لَّيثٌ فَرائِسُهُ الكُماةُ فَما

يَبْيَضُّ مِن دَمِها لَهُ ظِفْرُ

وقال أحمد شوقي:

ومَن لَقِيَ السِّباعَ بغَيرِ ظُفْرٍ

ولا نابٍ تَمَزُّقَ أُو تَفادى

(ج) أظافرُ، وأَظْفَارُ، وأَظْفُرُ. (جج) أظافيرُ.

وفي خبر المعراج: قالَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى الله

عليه وسلم -: "لَمَّا عُرِجَ يِي، مَرَرَّتُ يِقَوْمٍ

لَهُمْ أَظْفَارٌ، أو أَطْافَرُ، مِنْ نُحاسٍ، يَخْمُشُونَ

وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يا

جِبْرِيلُ؟ قالَ: هَـؤُلاءِ الَّذِينَ يَـأُكُلُونَ لُحُـومَ

النَّاس ويَقَعُونَ في أَعْراضِهمْ".

وقال زُهَيْرُ بنُ أبيي سُلْمي \_ وذكر قطاةً

قال طَرَفَةً \_ يفخر بنفسه \_:

لا كبيرٌ دالِفٌ مِنْ هَرَم

أرْهَّبُ اللَّيْلَ ولا كَلُّ الظُّفُرُ

[الدَّالِفُ: الذي يُقارِبُ الخَطْوَ في سُرْعَته، وهو مَشْيُ الشَّيخِ الضَّعِيفِ؛ اللَّيْلُ: أرادَ الظَّلامَ، وما يُتَقى فيه].

ويُقال: إنَّهُ لَمَقْلُومُ الظُّفُر، أي: ضعيفٌ لا يَنْكِي عَدُواً. قال النابغةُ: وبنو قُعَيْن لا محالَةَ إنهمْ

آتوكَ غيرَ مُقَلِّمِي الأظفار

وقال أوسُ بنُ حَجَر:

لَعَمرُكَ إِنَّا وِالأَحالِيفُ هَؤُلا

لَفي حِقبَةٍ أَظفارُها لَم ثُقَلُّم

ويُقال للمريض: هو كَلِيلُ الظُّفر.

ويُقال: بِهِ ظُفُرٌ مِنْ مَرض، أي: طَرَفٌ مِنْهُ.

ويُقال: ما بالدَّار شُفْرٌ ولا ظُفْرٌ، أي: أحدُ.

ويْقال: رَأَيْتُهُ بِظُفْرِهِ: أي ينفُسِهِ.

(وانظر: ظرف)

ويُقالُ: أَفْرَحْتُه مِنْ ظُفْرِه إلى شُفْرِه، أي: مَن قَدَمِهِ إلى رأسِه.

0 وظُفْرُ الزَّمان: شَدائدُه وصُروفُه.

الظَّفُرُ: لِباسٌ يُشبه الظَّفرَ في بَياضِه وصَفائه وكَثافته. وفي خبر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "كان لِباسُ آدمَ وحَوَّاءَ الظُّفْرَ،

فلمًا أكلا الشجرة لم يَبْق منه شيءً إلا مِثْلَ الظُّفُرُ".

الظَّفْرَةُ في العين: الظُّفْرُ.
 يُقال: في عَيْنِهِ ظَفَرَةٌ.

وفي خبر صفة الدَّجَّال: "... وإنَّ الدَّجَّالَ مَفْسُوحُ العَيْنِ، عَلَيْها ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كاتِبٍ وغَيْر كاتِبٍ".

وفي "المعاني الكبير" قال الراجز - وذكر امرأةً -:

» هَلْ لَكَ فِي عُجَيِّزٍ كَالحُمَّرَهُ »

« بِعَيْنِهِ ا مِنَ البُّكاءِ ظُفَرَهُ »

[الحُبَّرَةُ: القُبَّرَةُ وهي طائر يشبه العصفور]. \* الظُّفْرَةُ: نباتٌ حِرِّيفٌ يُشْبِهُ الظُّفْرَ فِي طُلُوعِهِ.

وظُفْرةُ العَجُوزِ: ثَمَرُ الحَسَكِ، وهي شَوْكَةُ
 مُدَحْرَجةٌ. (وانظر: ح س ك، ض ر س)



ثَمَرة الحُسَكِ (ظَفْرة العجوز)

الظُّفّيرُ من الرِّجال: كثيرُ الظُّفَر.

يُقال: رجلٌ ظِفِيرٌ.

\* ظَفُورٌ: من أسماءِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (صفة غالبة) (عن الزّبيدي) 
\* الظّفارُ: المِنْقاشُ.

و\_: الذي لا يُحاولُ أمرًا إلا ظَفِرَ به.

• وأبو المُظفار: كُنْيةُ مَالكِ بنَ عَوْف من بني أسد بن

معاوية بن كثير بن ناشرة بن سعد. قال النابغةُ:

وبَنُو سُواءَةَ زائِروكَ بِوَفْدِهِم

77.00

جَيشًا يُقودُهُمُ أَبوِ الطِّفْرِ

[ينو سُواءَةً: قومٌ من بني أسد].

وقال وهيار الدَّيلميَّ:

بَنِّي لَكُمُ أبو المظفار مجدًا

على مسوت الزمان له خلودُ

وقال الأَبِيورُدِيّ \_ يمدح \_: ومَجْدُ مُعَمُّ فِي العَشيرَةِ مُخْوَلُ

أَحَلَّ أَبِا المِطْفارِ ذِرْوَتَهُ كِسْرُ

\* مُظَفَّرً \_ رَجُلٌ مُظَفَّرٌ: صاحِبُ دَوْلَةٍ في الحَرْب.

\* المُظَفَّرُ: لقبُ غير واحد من الحُكّام ورجال الحرب، منهم:

- عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر العافريُّ، أبو مروان، الملك المُظُفَّر باللَّه (٣٩٩ هـ = ١٠٠٨م): ثاني أمراء الأندلس من الأسرة العامرية. تولَّى الججابة \_ بل الإمارة أو السلطة المطلقة \_ مكان أبيه سنة ٣٩٢هـ، فقام

بأمور الدولة، وأسقط عن البلاد شُدْسَ الجِبايةِ. أحبُّه أهـل الأنـدلس وازدهـرت البلاد في عهـده؛ لشـجاعته ودهائـه وحزمـه، وهابتـه ملـوك الإفـرتج؛ لغـزوه إيـاهم غزوات كثيرة، مات في إحداه.

- عمر بن شاهنشاه بن أيوب، تقي الدين، الملقب بالمنظفر الأيوبي (٨٧٥ هـ= ١١٩١م): صاحب حَماة. وهو ابن أخي السلطان صلاح الدين. وكان شجاعًا مظفرًا، وله مواقف مع الإفرنج وَلِدَ بالفيوم (بمصر) وولي الولايات، وناب عن عَمّه في الديار المصرية، ثم أعطه حَماة سنة ٨٨٥ هـ فسكنها. وحاصر قلعة ملاذكرد (من نواحي خلاط بتركيا الآن) ليأخذها، فتُوفِّي على أبوابها، ودُفِنَ في حَماة. كان عنده فضل وأدب، وله شعر حسن.

- غازي بن العادل بن أيوب، شهاب الدين، اللِّكُ اللُّفَوّر (180 هـ= ١٩٤٧م): من ملوك الدولة الأيوبية، حكم ميّافارقين وخلاط والرها وإربل. كان فارسًا مهيبً جَوادًا، يتلطّفُ مع العلماء وينشدُ الأشعار ويحكي الحكايات. وهو الّذي أجازه الشيخ محيي الدين بن عربي بالرواية عنه.

- قُطُرُ بِن عبد الله المُعزِّيّ، سيف الدين، الملكُ المظفَّرُ (١٩٦٨هـ = ١٩٦٩م): ثالثُ ملوك الماليك بمصر والشام. كان معلوكًا للمُعزَ "أيبك" التركماني. وترقّى إلى أن كن في دولة المنصور بن المعز "أتابك" العساكر. ثم خلع المنصور، وتسلطن مكائه سنة (١٩٥٨هـ – ١٢٥٩م)، فجمع الأموال والرجال، وخرج من مصر، فلقي جيشًا من المغول في "عين جالوت" يفلسطين، فكسره سنة (١٨٥٨هـ – ١٣٦١م) وطأرد فُلوله إلى "بيسان"، فَطَهْر

ته إلى مصر على يد أتابك عسكره ويُروى: "المَضْفُوف". وهما بمعنى.

(وانظر: ض ف ف) و\_فلانُّ البَعِيرَ، ونَحْوَه ظَفًا: شَدَّ قُوائِمَهُ، وجَمَعها كُلَّها.

وقيل: قارَبَ بين يدَيْه في القَيْد. (عن أبي عمرو الشيباني). فالمفعول مَظْفُوفٌ.

(وانظر: ض ف ف)

وفي "الجيم" قال صالحً:

زَحْفَ الكَسِيرِ وقد تَهَيَّضَ عَظْمُهُ

أو زَحْفَ مَظْفُوفِ اليدين مُقَيَّدِ

[تَهَيِّضَ: انْكُسَرَ].

و\_ الطُّعامَ أو الشُّرابِ: عافَهُ.

ويُقالُ: طَعامٌ مَظْفُوفٌ، وماءٌ مَظْفُوفٌ: إذا كان لا يُطْعَمُ مِنْهُ شَنْيَ ولا يُسْقَى.

(عن النُّمَيْرِيُّ)

و\_ فُلانًا: طَرَدَهُ. (عن ابن القوطيّة)

اسْتَظَفُّ فلانٌ آثارَ القَوْم: تَتَبُّعَها.

(عن ابن عَبّاد)

الظَّفُّ: العَيْشُ النَّكِدُ. (عن ابن الأعرابيّ)
 و—: الغَلاءُ الدائِمُ. (عن ابن الأعرابيّ)

بهم. فُتل في أثناء عودته إلى مصر على يد أتابك عسكره "بيبرس"، ودفن بالقاهرة.

O وأبو المُظَفَّر: كنية عير واحد، منهم:

- منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المُرْوزيَ، السَّمعانيَ التَّميميَ الحنفيَ شم الشافعي، أبو الظفّر (١٩٨٥ هـ= ١٩٩٦ م): مغسَّر، ومحدَّث، من أهل مرو، موليدًا ووفاة. كان مفتي خُراسان، وقدّمه الوزيرُ السلجوقيُّ نِظامُ المللُكِ الطُّوسيُّ على أقرائه في مرو. له مُصنفات، منها: "تَفْسيرُ السمعانيَ"، و"الانتصارُ لأصحاب الحديث"، و"القواطع" في أصول الفقه، و"المنهاجُ لأهل السنة". وهو جَدُّ السَّمْعانيُ عبد الكريم بن محمد صاحب "الأنساب".

# ظ ف ف الازْدِحامُ على الشَّيءِ

ه ظَفَّ القومُ على الماء، وغيره ــــ طَفًا، وظَفَقًا: اجتمعوا وازْدَحَمُوا عليه. يُقالُ: ماء مُظْفوفٌ: كَثُر عليه النّاسُ. وفي "الجيم" قال الراجز:

- « لا يَسْتَقِي في النَّزَحِ المَظْفُوفِ »
- ه إلا مُدارات الغُروبِ الجُوفِ ء

[النَّزَحُ: البشرُ التي نُنِحَ أَكَثَرُ مَائِها؛ المُدَارَاةُ: جِلْدُ يُدارُ ويُخْرَزُ على هبشة الدَّلُو فَيُسْتَقَى به الغُروبُ: جمع غَرْب، وهي الدَّلُو العَظِيمةُ تُتَخَذُ من جِلْد ثُورًا.

## الظَّاءُ واللَّامُ وما بَثْلِثُهما

الظُّلْظُلُ: السُّغُنُ. (عن ابن الأعرابي)
 وــ: المَظَلَّةُ.

وقيل: ما يُسْتَتَرُّ به من الشَّمْس.

(عن الليث)

ظلع

(في العبرية: Şala (صالَع). المعنى: (ظلع) بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية، ومن معانيه: عرج، أصبح كسيحًا، عاب).

١ - المَيْلُ والجَوْرُ. ٢ - العَرَجُ.

قال ابنُ فارسٍ: "الظَّاءُ واللامُ والعينُ أُصَيْلٌ يَدُلُّ على مَيْلٍ فِي مَشْيٍ".

ه ظَلَعَ فلانُ ، وغيرُه ـ ظَلْعًا: عَرَجَ وغَمَزَ في مَشْيه.

وقيل: عَرجَ عَرَجًا يَسِيرًا.

فهو ظالعٌ. وهي ظالعٌ، وظالعةٌ. (ج) ظُلَّعُ. يُقالُ: دابَّةٌ ظالعٌ، وبيرْدُونٌ ظالِعٌ.

قيل: إِنْ كَانَ مُذَكِّرًا فَعَلَى الفِعْلِ، وإِنْ كَانَ مُوْنَّقًا فَعَلَى النَّسُبِ.

وفي الخَبِرِ: "ولْيَسْتَأْنِ بِدَاتِ النَّقْبِ

والظَّالِع"، أَيْ: يذاتِ الجَرَبِ والعَرْجاء. وفي المَثَل: "لا يُدرِكُ الظَّالِعُ شَأْوَ الضَّليع"، أي: لا يصل الأعرجُ إلى مستوى القويّ. وفي "حماسة أبي تمام" قال المُثَلَّمُ بن عمرٍو التَّنُوخِيُّ:

لا تَحْسِبَتِي مُحَجَّلاً سَيطَ السَّاقَيْنِ (م) أَبْكِي أَنْ يَظُلَعَ الجَمَلُ

[مُحَجَّلُ: مُقَيَّدُ؛ سَسِطُ السَّاقَين، أي: رِخْوُهما. يقول: أنا لستُ كالمُقَيَّدِ أَجْزَع إذا نزلت بي نُكْبَة، وإن كانت هَيِّنَة].

وقال الحادرة \_ يحث أصحابه على متابعة السّير وقد أخذ منهم الجهد \_:

ومُسَهَّدينَ مِن الكَلالِ بَعَثْتُهِمْ

يَعْد الرُّقادِ إلى سَواهِمَ ظُلَّعِ [مُسَهَّدون: ممنوعون من النَّومِ؛ الكَلالُ: الإعياءُ؛ السَّواهِمُ: الإبلِلُ الضامرةُ لشدَّة التَّعب].

وقال سُوَيْدُ بِنُ أَبِي كَاهِلِ اليَشْكُرِيُّ ـ يفخـرُ بتحمُّلِ قومه المغارمَ والدِّياتِ في حين يعجـزُ غيرُهم ـ:

وإذا ما حُمِّلُوا لَمْ يَطْلَعوا

وإذا حَمَّلْتَ ذا الشَّفُّ ظَلَعْ [الشَّفُّ: المرادُ به هنا الفَضْلُ والزَّيادَةُ]. وقال الأخطلُ:

إذا نصَبُّت لأقوام بمَشْتِمةٍ

أوْهَنْتُ منهم صَميمَ العَظْم أو ظَلَعُوا [نَصَـبْتُ: عادیْـتُ؛ المَشْـتِمَةُ: القَـدُفُ والشَّتِيمةُ].

> وقال حافظ إبراهيم: وكان بَريدُ العِلْم عِيرًا وأَيْنُقًا

متى يُعْيها الإيجافُ في البيدِ تَظْلَعِ [الإيجافُ: الإسراعُ].

ويقال: نُجومُ طُلَّعٌ، وكواكِبُ طُلَّعٌ: بَطِيئاتُ الحَرَكَة. قال سُوَيْدُ بن أبي كاهل اليَشْكُريُّ:

يَسْحَبُ الليلُ نُجُومًا ظُلَّعًا

فَتُوالِيها بَطِيئاتُ التَّبَعُ

وقال المتنبّى:

النُّوْمُ بَعدَ أَبِي شُجاعِ نافِرٌ

واللَّيلُ مُعْيِ والكواكِبُ ظُلُّعُ ويُقالُ: ظَلَعَتِ الرُّؤوسُ: تَساقَطَتُ من مُجاهَدةِ النَّوْم. قال دو الرُّمَّةِ:

إِذَا انْجَابَتِ الْظُّلْمَاءُ أَضْحَتْ رُؤُوسُهُمْ عَلَيْهِنَّ مِن جَهْدِ الكَرى وَهْيَ ظُلَّعُ وَيُرُوّى: "وُقَّعُ".

و\_ الدَّابَّةُ: اتَّقَتِ الأَرْضَ بإحْدَى يَدَيها.

ويُقالُ: ظَلَعتِ الإبلُ ونحوُها: أخذها داءً في قوائمها، فعرجَتْ منه من غير سَيْرٍ ولا تَعَبِ.

و\_ فلانٌ : ضَعُفَ وعَجَزَ.

وفي الخبر عن أبي حامد محمد بن أحمد القرشيّ: "فَإِنَّهُ لا يَرْبَعُ عَلَى ظَلْعك مَنْ لا يَحْزُنه أَمْ رُك"، أَيُّ: لا يَحْتَبسُ عَلَيْكَ ويَصْبِرُ إلاَّ مَن يَهُمُّه أَمْرُك.

وفي المَثَـلِ: "ظـالِع يعـودُ كَسِـيرًا". يُضْـرَبُ للضّعيفِ يَنْصُرُ مَنْ هو أَضْعَفُ منه.

وفيه أيضًا: "ارْقَ على ظَلْعِكَ"، أي: إنَّكَ ضعيفٌ فارْفُقْ بنَفْسِك وافْعَلْ بقَدْرِ ما تُطيقُ. يُضْرَبُ للمُتَوَعِّدِ. أي: لا تُجاوِزْ حَدُّك في وعيدِك وأَبْصِرْ نَقْصَك وعَجْزك عنه.

ويُرْوَى: "ارْقَ عَلَى ظَلْعِكَ أَنْ يُهاضا".

ويُروى: "ارْقَأْ على ظَلْعِكَ"، أي: أَصْلِحُ أَمْ رَكَ أُولاً، واسْكُت على ما فيك من العَيْبِ؛ فإني عالِمُ بعساويك.

وقال الشَّريفُ الرَّضيُّ:

أَحَسودَ ذي النُّورِ المُبينِ على العُلا

اِربَعْ على ظَلْعٍ وأَنْفُكَ دامِ

وقال ابنُ سناء المُلْكِ \_ يتغزَّل \_:

فكُمْ تركَّتْ في ذلك الحيِّ مَيَّتًا

وكم حَمَلَتْ منها الضُّلوعُ على ظُلْعِ وَ ... (عن ابن القطاع) و...: قَدَرَ واسْتَغْنَى. (عن ابن القطاع) (كأنه ضد)

و—: انقطع وتأخَّر وتَجافى. وفي خبر عَليٍّ يَصِفُ أبا بَكْرٍ ــ رضي الله

وقال الكُميتُ بنُ معْروف الأسديُّ ـ يـذكرُ حِلْمَه بأصْحابِه ـ:

ومَولِّى قَد استَأْنَيتُهُ ولَبِستُهُ

على الظُّلْعِ حَتَّى عادَ لَيسَ بِظالِعِ وَ قَلَى عَلَمُ الْحَقِّ. وجارَ عن الحقِّ.

(عن ابن القطاع)

وقيل: مالَ عن الطَّرِيقِ القَوِيم. وفي "الجمهرة" قال النابغةُ: أَتَأْخُذُ عَبْدًا لَمْ يَخُنْكَ أَمانَةً

وتَتُرُكُ عَبْدًا ظَالِمًا وهُو طَالِعُ ورواية الديوان: "ضالِعُ".

و.: أَذْنُبَ. (عن ابن القطاع).

يُقالُ: رجلُ ظالِعٌ.

و- الرِّياحُ: هَبَّتْ شديدةً شَعْواءَ.

قال مِهيار الدَّيلميّ ـ يمدح ـ:

له كلَّ يومِ والرِّياحُ ظُوالِعٌ

مُناخٌ إلى أمْرِ العُلا ورَحيلُ

و— الشَّيُّ: اتَّسَعَ. (عن ابنَ القطاع) و— الكَلْبُ: أَرادَ السِّقادَ (الجماع) وقد سَفِدَ.

وقيل: أُصيبَ بِغَمْرٍ في قوائِمِه، فَضَعُفَ عن السُّفاد مع الكلاب،

وقيل: لم يُطِق السِّفادَ حتى تَفْتُرَ الكِلابُ، ثم يَرُوم السِّفادَ. (عن ابن عبّاد)

وفي المَثْلِ: "لا أَفْعَلُ ذلك حتَّى ينامَ ظالِعُ الكَلابِ". يُضْرَبُ مَتُلاً في تأخيرِ قَضاءِ الحاجة.

وقيل: يُضْرَبُ مَثَلاً للمُهْتَمِّ بأمره لا ينامُ عنه ولا يُهْمِله ولا يُغْفِله.

وقال الحُطَيْئة \_ يُخاطِبُ خيالَ امْرأَةٍ طَرْقَه \_:

تَسَدَّيْتِنا مِن بَعْدِ مِا نَامَ طَالِعُ الـ كِلابِ وأَخْبَى نَارَهُ كُلُّ مُوقِــدِ

[تَسَـدًاه: يعـني زاره خَيالُهـا، يريـد أنَّ خيالُها سَرَى فَوْقَهم؛ أَخْبَى نارَه: أَطْفَأُها]. وـ الكَلْبَةُ طُلُوعًا: اشْتَهَتِ الفَحْلَ.

وقيل: صَرَفَت، والذُّكُور تَتْبَعُها ولا تَدَعُها تنام.

يُقال: كَلْبَةٌ طَالِعٌ: صارفٌ لا تنام لما بها من الوَجَع.

و— الأرضُ بأهلها: ضاقَتْ بهم لكثرتهم. و— بَنُو فُلانٍ عن أمْرٍ، أو حَمالةٍ: عَجَزوا. (عن أبي عمرو الشَّيباني)

و المَرْأَةُ عَيْنَها: كَسَرَتُها وأمالَتُها. ويُقالُ: عُيونُ ظُلِّعُ: زائعةُ النَّظَر، مُريبةُ الحركة. قال رؤبة - وذكر نسوةً يتجاذبْنَ أعْيُنَ الرِّجال -:

ه فإن تخالَجْ نَ العُيونَ الظُّلُعا »

أتيْتُ من ذاك العَفافَ الأرْوعا ..

قال ابنُ سِيده: إنَّما أراد "المظلوعة" فأخرجه على النَّسب.

وـ فلانٌ فُلانًا: اتُّهُمَه.

أَطْلُعَ فلانُ دابَّتَه: أَتْقَل عليها وأَنْهكها
 فَعَرجَتْ.

ويُقال: أَظْلَعَ الحِمْلُ فُلائًا: أَثْقَلَهُ.

ويُقالُ: حِمْلُ مُظْلِعٌ. (وانظر: ض ل ع) وفي رسالة لقَطَريّ بن الفُجاءة إلى الحجّاج الثُقَفي: "...فالحمدُ للَّه على ما أظهَرَ من دينه، وأظْلَعَ به أهلَ السِّفال، وهَدَى به من الضَّلال...".

تَظالعَ فلانً ، وغيرُه: ظَلَع.

وقيل: تَظاهر بالعَرَج.

قال أبو زُبيد الطَّائيِّ \_ يصف أُسَدًا \_: "... وأقبل أبو الحارث من أجَمته، يَتَظَالعُ في مِثْيَتِه...".

وفي "الأساس" قال الضُّريْسُ بنُ أبي الضُّريس لعبد الملك بن مروان، بعد انتهاء أَمْرِ ابن الزُّبَيْر ـ:

هُمُ قَوْمُكَ الْأَدْنَوْنَ فَارْأَبٌ صُدوعَهُمْ

يحِلْمِكَ حتَّى يَنْهَضَ الْتَظالِعُ وقال زُفَرُ بنُ الحارث الكِلابيّ: عَلاكَ به قومٌ كأنَّكَ وَسْطَهُمُّ

إذا الحربُ شَبَّتُ تُعلبٌ مُتَظالِعُ وقال أبو العلاء المعرّيّ:

وكَمْ من بَعيرِ قَضَى دَهْرَهُ

بِشَدِّ الْبِطانِ وعَضِّ القَتَبُّ وآخَرَ فِي مَرْتَعِ هامِلِ

تَظالعَ من أَشَرٍ أَو عَتَبْ

[هاملُ: سارحٌ بغير راعٍ؛ الأَشَرُ: المَرَحُ والنَّشَاطُ؛ العَتَبُ؛ ما دَخَلَ في الأَمْرِ من الفساد].

و\_ الكلابُ: تسافَدت. (عن ابن القطاع)

« تَظَلَّعَ فلانٌ الأمْرَ: توهَّمَهُ.
وفي "المحكم" قال الشَّاعِرُ:

وما ذاكَ من جُرْم إلَيْهم أَتَيْتُهُ

ولا حَسَدٍ مِنِّي لهم يتظَلَّعُ قال ابن سيده: عندي أنَّ معناه: يقوم في أوْهامِهم ويَسْبِقُ إلى أَفْهامِهم .

\* الظَّالِعُ: الْمُتَّهَمُ. (وانظر: ض ل ع)

الظَّلاعُ: داءً يُصيبُ قوائِمَ الدوابُ والإيلِ
 من غير سَيْر ولا تَعَبٍ، فتعرجُ مِنْهُ.

(عن الليث)

قال القُطاميُّ - يصفُّ ناقَةً -: أَجَدَّ بها النَّجاءُ فأصْحَبَتْها

قُوائمُ قَلَّما اشْتَكَتِ الظُّلاعا

[النُّجاءُ: السُّرْعَةُ].

وفي "الأفعال للسَّرقُسطي" قال الشَّاعِرُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ جارِيَةَ بِنَ مُرِّ

كَأَنْهُ كَسِيرٌ جَنْبٍ مِنْ ظُلاعِ و-: الغَمْزُ في السَّيْر والعَرَجُ.

هِ الظَّلَعُ: الغَمْزُ فِي السَّيْرِ والعَرْجُ.

وفي الخبر عن البَراء بن عارْب \_ رضي الله عنه \_ أنَّ رسولَ الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ سُئِلَ: ماذا يُتُقى مِن الضَّحايا؟ فقال: "أربعُ: ... العَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والعَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها...". [الضَّحايا: الأَضاحي]. وقال ابنُ مقبل \_ يتغزَّلُ \_:

طافَتْ بأعْلاقِهِ حُورٌ مُنْعُمَـةٌ

تَدْعُو العَرانِينَ مِنْ بَكْرٍ وما جَمَعُوا وُعْثُ الرَّوادِف ما تَعْيا بِلِبْسَتِها

هَيْلَ الدَّهاسِ وفي أَوْراكِها ظَلَعُ [أَعْلَاقٌ: جمعُ عِلْق، وهو الثُّوبُ الكريمُ النَّفِيسُ؛ حُورُ: جمعُ حَوْراء، وهي المَرأةُ النَّفِيسُ؛ حُورُ: جمعُ حَوْراء، وهي المرأةُ النَّفِيسُ؛ الواسِعَةُ العَيْنَين؛ عَرانينُ الناس: سادَتُهم وأشرافُهم؛ وُعْثُ الرَّوادِف: يريدُ مُتَساقِطُ الرَّوادِف: يريدُ مُتَساقِطُ الرَّمُلِ اللَّيْنِ السَّهْل].

و—: المَيْلُ عن الشيء. وفي الخبر أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "إنَّي أُعْطي قومًا أَخافُ ظَلَعَهم وجزَعَهم...".

وقال الشَّريفُ الرَّضيُّ - يمدحُ -: يرومُ مُلكَكُ مَن لا رَأيَ يُنجِدُهُ

وَلا فَخارٌ وَلا بَأْسٌ وَلا جُودُ

وَكَيفَ يَطلُبُ شَأَوًا مِنكَ ذو ظَلَعٍ ياقي غُبارِكَ في عَينَيهِ مَوجودُ

[الشَّأْوُ: الأَمَدُ والغايَةُ].

ه الظُّلَعُ: جَبَلُ لبني سُلَيعٍ. وفي "التاج" أَنْشَد:
 وبن ظُلَع طودٌ يظلُّ حمامُهُ

له حاثمٌ يخْشَى الرَّدَى ووقوعُ

وَالطُّودُ: الجَبَلُ؛ حابَّمُ: عَطُّشان].

الظَّلُوعُ: الشَّديدُ المَيْل في مِشْيته من عَرَج
 ونحوه. قال ابنُ مُقْبل - وذكر رِجْلَ أتان
 وحشيَّة -:

برجل رَأْدةٍ لا عَيْبَ فيها

أَضَرَّ بها العِثارُ ولا ظُلوعِ

[رَأْدَةَ: سريعة].

النظلاع: الظلوع. يقال: فَرَسُ مِظْلاع.
 قال أبو قَيْس بن الأسلت الأنصاري \_ يصف ناقَتَه \_:

تُعْطِي على الأَيْنِ وتَنْجُو مِن الضَّ (م)

ـرْبِ أَمُونِ غَيْرِ مِظْلاعِ

ـرْبِ أَمُونِ غَيْرِ مِظْلاعِ

[تُعْطِى: أراد تُعْطِي سَيْرًا؛ الأَيْنُ: العِيُّ

والتَّعَبُ؛ الأمونُ: التي يُؤْمَنُ عِثارُها].

وفي "كتاب الاختيارين" قال الأجْدتُ

والخَيْلُ تَعْلَمُ أَنَّني جارَيْتُها

بأجَشَّ لا ثَلِبِ ولا مِظْلاعِ [أَجَـشُّ: له حَفِيـفُّ في جَرْيـه؛ ثَلِـبٌّ: مَعِيبٌ].

ظلف

(في العبرية: ṣālaf (صالَف). المعنى: (أصاب ظِلْفَه)، بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية، ومن معانيه: جلد، ساط، اصطاد، قَلَص، رَمَى، وṣallaf (صَلَّاف) تعني: قَنَّاص، بارع في الرَّماية).

١ – الصَّلابَةُ. ٢ – المَنْعُ والكَفُّ.

قال ابنُ فارسٍ: "الظَّاءُ والفاءُ واللهُمُ أَصْلُ صحيحٌ يَدُلُّ عَلَى أَدنى قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ".

ه ظَلَفَ فلانُ ، أو الصَّيْدُ بُ ظَلْفًا: أَخَدُ في الظَّلَف ، وهي الأرضُ الغليظة لا ماء فيها ، ولا شجر. (عن ابن عَبَّادٍ)

و\_\_ فلانُّ أَشْرَهُ: مشى في الأرض الوَعِرة الغليظة؛ حَتَّى لا يُرى أَثَرُهُ فيها.

> وقيل: أخفاه أو سَتَرَه؛ لئِلا يُتُبعَ. ويُقال: ظَلَفْتِ الأرنبُ أَثَرَها.

قال جِرانُ العَوْد \_ يـذكرُ مُواعَدَتَـ صاحِبَتَه سالِكًا إليها أَرْضًا وَعْرَة \_:

فَلمَّا عَلانا اللِّيلُ أَقْبَلْتُ خُفْيَةً

لمَوْعدها أعلو الإكامَ وأَظْلِفُ

ويقال: ظلَفَ القوم: اتَّبع أثرَهم. وـــ كُلُّ ذى ظِلْفٍ ونحوَهُ ــِ ظَلَّفًا: أصابَ ظِلْفَهُ، فالمفعولُ مَظْلُوفٌ.

يُقَالُ: رِمَيْتُ الصَّيْدَ، فَظَلَفْتُهُ.

و\_ الإبلِل، ونحوَها: سارَ بها في أرضٍ صُلْبةٍ؛ لئلا تَستبينَ آثارُها؛ فَتُتَّبَعَ.

و\_ فُلاتًا: مَنَعَهُ عمًّا لا خَيْرَ فِيهِ.

ويُقالُ: طُلُفهُ عَن الأمر.

وفي "الجيم" قال عوف بن الأحوس \_\_ وينسب لعوف بن الخرع -: أَلَمْ أَطْلِفْ عَن الشُّعراءِ عِرْضِي

كُما ظُلِفَ الوَسِيقةُ بِالكُراعِ [الوَسِيقةُ: الطَّرِيدةُ؛ الكُراعُ مِنَ الحَرَّةِ: ما اسْتَطالَ].

وقال ابن الرُّوميّ - يمدح -: مدَحٌ فيك صُنْتُها كلَّ صَوْن

تحت عِرْضِ ظَلَفْتَه كلَّ ظَلَّف ويقالُ: ظَلَفَ نَفْسَه: كَفَّها، ومنعها عَنْ هواها.

و: ظلَّف نَفْسَه عَن الشَّيءِ: منعها أن
 تفعله، أو تأتيهُ.

وفي خبر عليًّ - رضي الله عنه -: "ظلَّفَ الزُّهْدُ شَهواتِهِ".

وقال ربيعةً بنُ مقروم الضَّبِّيُّ:

ولَقَدْ جَمَعْتُ المالَ مِنْ جَمْعِ امْرِئِ

وظلَفْتُ نَفْسي عَنْ لَبِّيمِ المَأْكُلِ وقال الحسينُ بنُ عليًّ ـ يدعو إلى الصَّلاح ـ: عَلَيكَ يظلُف نَفسِكَ عَن هَواها

فَما شَيُّ أَلَدٌ مِنَ الصَّلاحِ وفي "العين" قال الشَّاعِرُ: وقَدْ أَطْلِفُ النَّفْسَ عَنْ مَطعَم

قالت الخنساء ـ ترثي أَخاها صَخْرًا ـ: فَلَئِن أَجْسرعُ صَخْسرٍ

أَصبَحَـتْ لَـي ظُلِفَهُ إِنَّها كَانَـتْ زَمانًا

رَوْضَــة مُؤْتَنَفْـــه وَ الأَجـرُعُ: رَمْلَـة مستوية لا تُنْبِـت شيئًا؛ مُؤْتَنَفَة مُ أي: لم يَطْرُقُها طارق ولم تَدْنَس].

ويقال: طَلِفَت معيشتُه.

و\_ الدَّمُ: دَهَبَ هَدَرًا. (عن ابن القطاع)
 و\_ نَفْسُ فُلان عَنْ كذا: كَفَّتْ.

يقال: رَجُّلُ طَلِفُ النَّفْسِ وظليفُها.

ويقال: هُوَ ظَلِفٌ عَنْ كَذا: يُرادُ التَّشَدُّدُ في الوَرَع، والكَفُّ.

ويُقالُ: امرأةٌ ظَلِفةُ النَّفْسِ؛ عَزيزَةٌ عِنْد نَفْسِها.

أَظْلَفَ فُلانٌ: وقع في الظَّلَف، وهُوَ الموضعُ
 الصَّلْبُ.

ويقال: أَظْلَفْتِ الأرنبُ.

و\_ أَثْرَهُ: ظُلَفَهُ.

و\_ فُلائًا: ظَلَفُه.

ويقال: أَظْلُفَه عن الأمر.

ويقال: أَظْلَفَ نفسَه عَنِ الشَّيِّ: طُلَفُها عَنْ الشَّيِّ: طُلَفُها عَنْهُ.

﴿ طَلَفَ فلانُ على الشَّنْيَ : زادَ عَلَيْهِ.
 يقال: ظَلَّفَ على التَّسْعِينَ.

(وانظر: ط ل ف)

و\_ فُلائًا: ظَلَفُه.

ويقال: ظَلَّفَه عن الأمر.

الأَظْلُوفَةُ مِنَ الأَرْضِ: الصَّلْبةُ الحديدةُ
 الحجارةِ.

وقيلَ: القِطعَةُ الحَزْنةُ الخَشِئةُ.

(ج) أظاليفُ.

وفي "الجيم" قال الشاعر:

.. لَمْحَ الصُّقورِ عَلَتْ فَوْقَ الأَظالِيفِ .. ه الظَّلْفُ، والظَّلَفُ: الباطِلُ. (عن أبي عمرو الشيباني) (وانظر: ط ل ف)

وقيل: المُباح الهَدَرُ.

يقال: ذَهَب دَمُه ظَلْفًا، وظَلَفًا؛ أي: باطلا هَدَرًا.

قال الأفْوَهُ الأَوْدِيُّ \_ يفخر \_:

حَتَمَ الدُّهرُ عَلَينًا أَنَّهُ

ظَلَفٌ ما نالَ مِنَا وجُبارُ

[جُبارُ: هَذَرٌ وباطِلً].

وقال ابنُ الرُّومي:

كُمْ مِنْ دُمُوعِ سَفَحْنَها هَدَرٍ

ومن يماء سَفَكْنَها ظُلَفِ

الظَّلْفُ، والظَّلَفُ، والظَّلْفُ من الأرض:
 ما غَلُظَ واشْتَدَ وأَخْفى الأثرر.

وفي خَبرِ عمر - رضي الله عنه - : " أنّه مَرَّ على راعٍ فقال له: عليك الطَّلَفَ من الأرض لا تُرَمِّضها: تسيرُ بها في الرَّمُّضها: تسيرُ بها في الرَّمْضاء، وهي الأرضُ أو الحجارةُ التي حَمِيَتْ مِنْ شِدَّةٍ وَقْع الشَّمْس].

وقال الحارثُ بنُّ خالد المخزوميّ: واسْتَبدَلوا ظَلَفَ الحِجازِ (م)

وسُــرَّةَ البَلَــدِ الأَميـنِ يحدائِـــق مَحفوفَـةٍ

بالبَيتِ مِنْ عِنْبٍ وَتينِ وفي "التهذيب" قال يزيدُ بنُ الحَكَمِ -يتغزَّلُ -:

تَشْكُو إِذَا مِا مَشْتُ بِالدِّعْصِ أَخْمِصَهِا كَأَنَّ ظَهْرَ النِّقَا قُفُّ لِها ظَلَفُ

[الدُّعْصُ: الكثيبُ الصغيرُ مِنَ الرَّمْلِ]. وقال ابن الرُّومي - يمدح -:

أَقْسَمِتُ ما في الذي تَسُوس به الدُّ

دِينَ ومُلكَ الملوك من وَكَف

كلا ولا سِرْتَ بالرَّعِيَّة في الـ

وَعْثِ فَأَتْعَبْتَهَا ولا الظَّلَفِ [الوَكَف: الخَلَالُ؛ الوَعْثُ: الرَّمْلُ الذي تسيخ فيه القوائمُ].

وقيل: الظَّلَفُ مِن الأَرْض: اللَّيِّنُ مِمَا لَا رَمَلَ فيه ولا حجارة. (ضدّ)

وـــ: الشِّدَّةُ والغِلَظُ في المعيشةِ.

يقال: هو في ظُلُفٍ من العيش وشَظَّف.ٍ.

وفي خبر سعد بن أبي وَقَاص \_ رضي الله عنه \_ يصف ما وقع فيه المسلمون من البلاء

في حصار شِعْبِ أبي طالب -: "كُنّا قَوْمًا يُصِيبُنا ظُلَفُ العَيْشِ بِمَكّةً مَعَ رَسُولِ اللهِ - مُلَّى الله عليه وسلَّم - وَشِدَّتُهُ، فَلَمَّا أَصابَنا للبَلاءُ اعْتَرَفْنا لِذَلِكَ وَمَرَنَّا عَلَيْهِ وَصَبَرْنا لَهُ". اللبَلاءُ اعْتَرَفْنا لِذَلِكَ وَمَرَنَّا عَلَيْهِ وَصَبَرْنا لَهُ". وفي خبر مُصْعَب بن عُمَيْر - رضي الله عنه -: "كانَ مُصْعَب مُثْرَفًا يَدُهِنُ بالعَبير، ويُديل يُمنّة اليمن، ويَمشي في الحَضْرَمِي، فَلَمَّا يَمنّة اليمن، فيمند من يُمنّة أَصابَهُ ظُلَفٌ شَدِيدٌ، فكاد يَهمند من الجُوع". [يُذيلُ: يُطيلُ دَيْلَ تَوْبه؛ اليُمنّة : فالحَصْرَمِيّ: يُريد ضَربُ من بُرُود اليَمن؛ الحَصْرَمِيّ: يُريد نعالا منسوبة إلى حضرموت؛ يَهمْمَدُ: يَهلِكُ]. وقال حسانُ بنُ ثابت:

ألا غُضِبتُ لأعْبُ دٍ قُتِلوا

يَـومَ بُعاثِ أَظَلَّهُمْ ظَلَفُ • ومكانٌ ظلفٌ، وظلفٌ مُرْتَفعٌ عن الماء والطَّينِ. (عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ)

يُقال: وقعوا في ظُلِفٍ من الأرض.

ويقال: طريقٌ ظَلِفٌ.

م الظُلَّفُ، والظَّلَفُ، والظَّلَفُ: الشَّهُوَةُ، وهي النُّزوعُ إلى الشيء والرغبةُ فيه.

يُقال: ما وجدت عند فلان ظُلْفي.

« الظَّلْفُ، والظِّلْفُ: ظُفَـرُ كُلِّ ما اجْترَّ،

وهو للبقر والغنم كالحافِر للفَرَسِ والبغلِ والخفِّ للبعيرِ.

وقالَ ابنُ السِّكِيتِ: يُقالُ: رِجْلُ الإِنْسانِ، وقَدَمُه، وحافِرُ الفَرسِ، وخُفُ البَعيرِ والنَّعامَةِ، وظِلْفُ البَقرةِ والشَّاةِ.

وفي الخبر عن حوّاء بنت يزيد الأنْصاريَّة أمّ بُجَيْد - رضي الله عنها - أنّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "ردُّوا السَّائلَ، ولو بظِلْف مُحرَق".

وفي المثل: "هو يأْكلُه بضِرْسٍ ويطؤه بظِلْفي". يضرب لمن لا يُراعي الجميل ولا بحفظه.

وقال الشَّريفُ الرَّضيُّ:

سُلكتُ فِجاجَ الأَرض غُفلاً ومعلَمًا

تَجِـدُّ بها أيدي المَطايا وتَلعَبُ وما شَهوَتي لَومَ الرَّفيــقِ وإِنْمـا

كُما يَلتَقي في السَّيرِ ظِلْفُ ومِخْلَبُ [الغُفْلُ: ما لا علامة فيه من الطُّرُق؛ المَعْلَمُ: ما يُسْتَدَلُّ به على الطريق].

وقال ابنُ حَمْديس ـ يصفُ الزرافة -: وكم حَوْلها من سائِس حافظِ لهـا يُكرّمها عـن خُطّةِ المتبدّل

ترى ظِلْفَ رِجْلٍ يَلتقي إن تنقلَت بظلف يدٍ منها عزيز التنقلُ (ج) أَظْلافُ، وظُلُوفُ.

وفي الخبر عن أبي ذرّ الغِفاريّ - رضي الله عنه -: "...ما مِن رجل يموتُ يتركُ غَنمًا أو إبلا أو بقرًا لَم يؤدّ زكاتَها، إلا جاءتُ ه يومَ القيامةِ أعظمَ ما يكونُ وأسمنَهُ، حتّى تطأه بأظلافِها...".

وقال امرؤ القيس ـ يُشَبِّهُ رَحْلَه بثورٍ وحشيًّ دخلَ عليه اللَّيلُ فبدأ يحفرُ مَرْبَضًا له ـ: تَعَشّى قَليلا ثُمَّ أَنْحى ظُلُوفَهُ

يُثِيرُ التُّرابَ عَن مَبيتٍ ومَكْنِسِ

[تَعَشَّى: دَخَلَ فِي وقت العِشَاء؛ أَنْحَى:
اعْتَمَـدَ؛ المَكْنِسُ: الندي تَحْتَجِبُ فيه الطَّباءُ].

واستعاره عمرو بن مَعْديكَرِب لحوافر الخيل، فقال:

ن وخَيْلٍ تَطَأَكُمْ بِأَطْلافِها نَ وَخَيْلٍ تَطَأَكُمْ بِأَطْلافِها نَ وَقِيس وَقِي "التَّنْبيه والإيضاح" قال عُقْفانُ بنُ قيس ابن عاصم واستعاره للإنسان -:
سأَمْنَعُها أو سوف أَجْعَلُ أمرَها
إلى مَلِكٍ أَطْلافُه لم تُشَقَّق

سَواءٌ عَلَيْكم شُؤْمُها وهِجائُها

وإن كان فيها واضِحُ اللَّوْنِ يَبْرُقُ [الشُّوِّمُ: السُّودُ من الإبلِ؛ والهجانُ: البيضُ منها].

ويقال: ظُلُوفٌ ظُلُّفٌ، أي: شدادً.

قال العجَّاجُ \_ يصفُ ثَوْرًا يحفِرُ كِناسًا \_:

وإن أصاب عُدَواءَ احْرَوْرَفا »

« عَنْها وولاها ظُلُوفًا ظُلُفًا «

[العُدَواء: الأرضُ الصُّلْبَةُ ، احْرَوْرَف: مال]. وقد يُطْلَقُ الظَّلْف على ذاتِ الظَّلْف مجازًا. يُقال: فلانُ له الخُفُ والظَّلْفُ: أي الإبالُ والشِّياةُ والبقرُ.

وفي الخبر عن رُقينقة بنت أبي صيفي بن هاشم، تذكر سنة نزلت بقريش، فقام عبد المطلب يدعو الله ويسأله الغيث، ومعه رسولُ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ غلامٌ قد أيفع: "...وهذه عبيدُك وإماؤك وبعَذرات حرَمِك، يَشْكُون إليك سَنتَهم؛ أذهبَت الخُفُ والمظّلف، اللهم فأمطِرْ علينا غيثًا مُعْدِقًا مُريعًا".

وقال طرفَةً بن العَبْد: بَينَ أَكنافِ خُفافِ فَاللَّوى

مُخرفٌ تَحنو لِرَخْص الظُّلفِ حُرّ

[خُفاف، واللَّوى: موضعان؛ مُخرِفٌ: صرَّ عليه فصل الخريف].

وقال مُعروفٌ الرّصافي:

فَدِجْلَةُ أمستْ كالدُّجَيل شَحِيحةً

فلا أنبتت زَرْعًا ولا أَشْبَعَتْ ظِلْفا [الدُّجَيلُ: شُعبةٌ من نهر دِجْلَة].

الظَّلَفُ من كل شيء: كُلُّ هَيَّن قليلِ منه.
 يقال: أَخَـدَ الشَّـيءَ بظلَفِه: لم يَتْرُكُ منه شيئًا.

ويُقال: غَنَمُ فُلانٍ على ظُلَفٍ واحدٍ: قد وَلَدَتُ كلُها.

ه ظَلِف - يُقال: إنّه لَطَلِف من أن يُصِيبَه
 كذا وكذا، أي: قَمِنٌ (خَليقٌ وجَدِير).

الظلُّفُ: الحاجَةُ. يقال: ما وجَدْتُ عِنْده ظِلْفِي.

ويُقال: أصاب فالأنُّ ظِلْفَه: ما يوافِقُه ويريده.

ويقال: وَجَدَ فلانٌ ظِلْفَه: أي وَجَدَ ما كانَ يَهْوَى ويُحِبُّه.

وفي المثل: "وَجَدَتِ الدّابَّةُ ظِلْفَها". يُضْرِبُ للذي يجدُ ما يوافقه، أراد به من النّاس والدّوابُ.

و\_: المُتابَعَةُ في المَشْي وغَيْره.

يُقال: جاءتِ الإبلُ على ظِلْفٍ واحدٍ: متتابعةً.

ويُقال: غَنَمُ فُلانٍ على ظِلْفٍ واحِدٍ: قد وَلَدَتُ كُلُها.

ويقال: بَلَدٌ من ظِلْفِ الغَنَمِ: ممّا يوافقها. الظّلْفاءُ صَفاةٌ قدِ اسْتَوتْ في الأَرْضِ.

(عن الصَّاغانيّ)

هِ الظُّلُفاتُ: الشِّدَّةُ والضِّيقُ.

يُقال: أقامَهُ اللَّهُ على الظُّلَفاتِ.

قال طُفيلٌ الغَنُويّ:

هنالك يَرْويها ضعيفي ولم أُقِمْ

على الظُّلفاتِ مُقْفَعِلُّ الأناملِ

[مقفعلُّ: يابسُ].

« الظَّلْفةُ، والظَّلِفةُ: سِمَةٌ للإبيل.

(عن الصَّاغانيّ)

الظّلفة : واحدة خَشبات الرّحل اللواتي يكن على جَنْبي البَعير، وهُنّ أَرْبَعُ.

وقيل: طَرَفُ حِنْوِ (جانب) القَتَبِ (الرَّحْل) وحِنْوِ الإكافِ (البرذعة)، وأشباه ذلك مما سَفُلَ عن العَضُدِ مِمَّا يلي الأرضَ من جوانبها. وهما ظُلِفتان.

(ج) ظَلِفٌ، وظَلِفاتُ.

يقال: أَدْبَرتْ جنبيه ظُلِفاتُ القَتَبِ.

وفي خَبَرِ بلال ـ رضي الله عنه ـ: "إنّه كان يؤذّن على أُطُم (حِصْن) في دار حَفْصَة، يَرْقَى على ظَلِفاتِ أقتابٍ مُعْرَّزَةٍ في الجدارِ". وفي "الجمهرة" قال حُمَيدٌ الأرقطُ:

قد عض منها الظَّلِفُ الدِّئيَّا \*

« عضَّ الثَّقافِ الخُرُصِ الخطِّيًّا «

[الدِّئيُّ: الفقارُ؛ الخُرُصُ: الحلقةُ تُحيطُ بأسفل السِّنان].

وفي "التنبيه والإيضاح" أنشد ابنُ بَرِّي قول الشاعر - يصفُ بَعيرًا -: كَأَنَّ مَواقِعُ الظَّلِفاتِ مِنْهُ

مُواقِعُ مَضْرَحِيًّاتٍ بِقَارِ [المواقعُ: جمعُ مَوْقِعة، وهي المكانُ الذي يقعُ عليه الطائرُ؛ المَضْرحِيَّاتُ: النُّسورُ؛ القارُ: جمعُ قارَةٍ، وهي الجبلُ الصَّغيرُ المنفردُ، يُريدُ أنَّ مَواقِعَ الظَّلِفاتِ من هذا البعير قد ابْيَضَّتْ، كَمَواقِع دَرْقِ النَّسْرِ إِذَا يَبِسَ].

ويُقال: أَخَـذَ الشَّيَّ بِظَلِفَتِهِ: أَيْ: بأصله وجميعه، ولم يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

ويقال: قاموا على طُلِفاتهم: على أطرافِهم.

ويقال: نحن على طُلِفاتِ أَمْرٍ: على أعتابِهِ.

الظَلْفة - يقال: إنّه لَفِي ظِلْفة خيْر:
 بمَعْنى ضَرَّةٍ خَيْرٍ. (عن ابن عباد) [الضَّرَّةُ:
 الضَّرْعُ، أو الماكُ الكثيرُ].

\* الظَّليفُ: المكانُ الخَشِنُ، فِيهِ رَمْلُ كثيرٌ. (ج) ظُلُفُ، وظُلُفُ.

و: أصلُ الرَّقبةِ.

يُقالُ: أَخَذَ بِطْليفِ رِقْبَتِهِ.

ويقال: أَخَذَ الشَّيِّ بِظَلِيفِهِ؛ أي: بأصله وجميعه، ولم يدعْ مِنْهُ شَيْئًا.

و\_: الشِّدَّةُ.

وقيل: الأمرُ الشديدُ الصُّعْبُ.

ويُقال: شَرٌّ ظَلِيفٌ.

قال صَخْرُ الغَيِّ الهذليِّ: ولا أَيْغِينَّكَ بَعْدَ النُّهِي

وبَعْدَ الكرامةِ شَرًّا ظَليفًا وبَعْدَ الكرامةِ شَرًّا ظَليفًا و— من النَّاسِ: الـذَّليلُ السَّيِّئُ الحالِ في مَعِيشَتِهِ.

و .: الهَدْر، أو الباطِلُ.

يقال: ذَهَبَ دَمُّه ظَلِيفًا: هَدَرًا لَم يُثْأَرُّ به.

(وانظر: طال ف)

ويقال: ذَهَبَ بِهِ، أو بالشيءِ مَجَّانًا وظُلِيفًا: أَخَذَه باطلاً بغير حَقٍّ.

ويقال: ذَهَبَ فُلانٌ بِغُلامِي ظَلِيفًا: بغير ثَمَنِ مجانًا. (عن أبي زيد)

ويُقال: أَكَلَه في ظَلِيفٍ: بِغَيْرِ ثُمَرٍ.

وفي "الجيم" قال قيسُ بن مسعود: أَيَأْكُلُها ابنُ وَعْلَةَ في ظَلِيفٍ

ويأْمَنُ هَيْثُمُّ وابنا سِنانِ؟ وفي "التنبيه والإيضاح" أنشدَ ابْنُ بَرِّيًّ: فَقُلْتُ: كُلُوها في ظليفٍ فَعَمَّكُمْ

هُوَ اليَوْمَ أَوْلِي مِنْكُمُ بِالتَّكسُّبِ

ه لظُّلْنُفُ، مُؤْضعٌ.

وفي "معجم البلدان" قال عُبَيدُ بنُ أَيُّوبِ العَنْبَرِيُّ:

أَلَا لَيْتَ شِغْرِي هِلْ تُغَيِّر بَعْدُنَا

عن العَهْدِ قاراتُ الطُّلَيْقِ القَواردُ

[القاراتُ الفواردُ: الجبالُ الصغيرةُ المُفردةُ].

ه الظُّليفَةُ: أَصْلُ الشيءِ وجَمِيعُه.

يقال: أَخَذَ الشيءَ بِظَلِيفَتِهِ.

ويقال: أخذت الجَزُورَ بظليفتها، أي: بكُلِّيتها.

## ظلل

(في العبرية Şēl (صيل). المعنى (ظِلَ) بإبدال الظاء صادًا عبرية، ومن معانيه: فيْء، خيال، شَبَح، طَيْف. والجمع المذكر فيْء، خيال، شَبَح، طَيْف. والجمع المذكر Slālīm (صُللِيم) وتعني: ظِللل. وفي الآرامية telālā (طُللا)، وفي السريانية tellālā (طِللا) بإبدال الظاء طاءً آرامية وسريانية، وكلها بمعنى: (ظِلّ)).

## ١- السُّتْرُ والتَّغْطِيَةُ.

٧ - الدُّوامُ والاسْتِمْرارُ.

٣- كُلُّ ما لم تُطْلُعْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: "الظَّاءُ واللامُ أَصلُ واحدٌ، يدلُّ على سَتْر شَـْيِءٍ بِشَـيِءٍ، وهـو الَّذِي يُسمَّى الظِّلَّ".

﴿ طَلَّ الشَّيِءُ (كَضَرَبَ) بِ ظَلَالةً ، وتَظْلالاً:
 صار ڈا ظِلِّ یقال: ظَلَّ الیَوْمُ.

وفي المثل: "أظلُّ مِنْ حَجَرٍ"؛ وذلك لكثافَةِ ظِلَّه.

## وقال العَجَّاجُ:

- عَلَّ الإِلَهَ الباعِثَ الأَثقالا »
- « يُعقِبُني مِن جَنَّةٍ تَظْلالا «

إعَلَّ: أي لَعَلَّ].

و: دَامَ ظِلُّهُ.

﴿ طُلَّ فُلانٌ يَفْعَلُ كَذَا (كَتَعِبَ) — ظَلاً،
 وظُلُولاً، ومَظَلاً: فَعَلَهُ نَهارًا.

وقيل: استمرَّ يفعلُهُ نَهارًا.

وهو فِعْلٌ نَـاقِصٌ مِـنْ أَحْـوات "كـان" يُفيـدُ الاسْتِمرار.

يقال: ظَلِلْتُ أَفْعَلُ كذا.

وفي القــرآن الكــريم: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم إِلَّا نُشِرَ أَحَدُهُم إِلَّا نُشَرَ الْحَدُهُم إِلَّا نُشَا طَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾.

(النحل/ ٥٨)

وفيه أيضًا: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَنَكِفِينَ ﴾. (الشعراء/ ٧١)

وفيه كذلك: ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِودً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَدَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾. (الشورى/ ٣٣)

وقال الهلهلُ بنُ ربيعةً: وكانوا قُوْمَنا فَبَغَوْا عَلَيْنا

فَقَدْ لاقاهُمُ لَفَحُ السَّعيرِ تَظَلُّ الطَّيْرُ عاكِفَةً عَلَيهِمْ

كَأَنَّ الخَيْلَ تَنْضَحُ بِالعَبِيرِ

وقال السَّيِّدُ الْحِمْيَرِيُّ:

فأحْمَدُ مُنْذِرٌ وأخوه هادٍ

دنيلٌ لا يَضِلُّ ولا يَحيرُ

قال السَّمَوْأَلُ:

وداهِيَةٍ يَظُلُّ النَّاسُ مِنها

قِيامًا بِالمَحارِفِ قَد كَفَيتُ [المَحارِفُ: جمعُ مِحْرِف، وهو المِسْبارُ يُقَدَّرُ به الجُرِحُ ليُعالج].

وقال الأعشى:

لَعَمرُكَ ما طولُ هَذا الزَّمَنْ

عَلَى المَرْءِ إِلا عَناءٌ مُعَنَّ يَظَلُّ رَجِيمًا لِرَيَّبِ المَنُون

وللسُّقْمِ فِي أَهْلِهِ والحَزَنُّ وفي "تكملة الصاغاني" قال عَدِيُّ بن الرِّقاع: طَلِلْتُ أَسْأَلُ أَهْلَ المَاءِ جَائِزةً

وفي المَراكِيِّ لَوْ جادوا بها نُطَفُ [جائِزَةً، أي: شربةً من الماء؛ المَراكِيُّ: الحِياضُ؛ النُّطَفُ: جمعُ نُطْفَة، وهي الماءُ الصَافِي].

والأمر منه: ظَلُّ، واظْلَلْ.

قال الليث: "ومن العَرَبِ [يعني: لغة تميم] من يَحْدِفُ لام "ظَلِلْتُ"؛ فيقولون: ظلْتُ ... فأمّا أهلُ الحجازِ فيكُسِرونَ الظّاءَ على كَسْرةِ اللام التي أُلْقِيتْ، فيقولونَ: ظِلْنا، وظِلْتُم".

كَسابق حَلْبةٍ وله مَظَلُّ

أمامَ الخَيْلِ حيثُ يَرَى البَصيرُ وقال ابنُ خَفاجةً:

ويَومٍ صَقيلٍ لِلشَّبابِ ظَلِلْتُهُ

تَجُدُّ بِيَ الصَّهِباءُ فَيهِ وأَلعَبُ [تَجُدُّ: تَشْـتَدُّ، يريـد تلعـبُ برأسـي، الصَّهِباءُ: الخَمِلُ.

وقيل: يفيدُ تُبوتَ الخَبَرِ في جميعِ النهارِ. يقال: ظَلَّ فلانَّ نهارَهُ صائمًا.

قال الأسودُ بن يعفُر النَّهشليِّ وذكر إبلا -: تَظَلُّ النَّهارَ في الظَّلال وتَرْتَعِي

فروعَ الهدالِ والأراك المصيّف الهدالُ: جمعُ هدالة، وهي كلُّ غُصَّن نبتَ مستقيمًا].

وقال عنترةً:

ولَقَدُ أَبِيتُ على الطُّوَى وأَظَلُّه

حتَّى أَنَالَ بِهِ كَرِيمَ الْمَأْكَلِ

[الطُّوى: الجُوعُ].

وقد تُسْتَعْمَلُ - على قِلَّة - في غيرِ النَّهارِ ؛ فيقال: ظَلَّ لَيْلَه يَفْعَلُ كذا.

وإن كانت بمعنى "صارَ" عمَّتِ النَّهارَ وغيرَهُ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾. (طه/٩٧)

وقرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش وغيرهم: "ظِلْت عليه" بنَقْل كسرة اللام إلى الظاء. وفيه أيضًا: ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَعَرُّنُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَعَرُّنُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَعَرُّنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَجَعَلْنَكُ مُ تَزْرَعُونَ ﴿ لَا نَشَاءُ لَجَعَلْنَكُ مُطَنَاهُ لَجَعَلْنَكُ مُطَنَاهُ لَجَعَلْنَكُ مُطَنَاهُ لَجَعَلْنَكُ مُطَنَاهُ لَجَعَلْنَكُ مُطَنَاهُ فَطَلَاتُمْ تَفَكَّمُونَ ﴾.

(الواقعة/ ٦٣ – ٦٥)

وقرأ أبو حَيْوَة وأبو بكر وغَيْرُهما: "فَظِلْتُم". وقال امرؤُ القَيْس ـ وذكرَ ظَفَرَه في الحَرْب ـ: ولا مِثْلَ يَوم في قُذارانَ ظِلْتُهُ

كَأَنِّي وأَصْحابي على قَرْنِ أَعْفَرا [قُذاران: من أيَّامِهم؛ الأَعْفَرُ: الظَّبْيُ يَخالطُ بياضَه حُمرةً].

وفي "المحكم" أنشد أبو زيدٍ لِرَجُلٍ من بني عقيل:

ألم تُعْلمي ما ظِلْتُ بِالقَوْمِ واقِفًا

على طلل أَضْحَتْ مَعارِفُهُ قَفْرا [قال ابنُ جنّي: كسروا الظَّاءَ في إنشادهم، وليس من لغتهم].

وقال تَميمُ بن المُعِزِّ القاطميِّ:

ونهار أَرَقُّ صُبْحًا مِن الرَّا

حِ وأَحْلَى من الأَمانِي أصيلا

ظَلْتُ بين قَيْنةٍ ومُدام

أَجْتَنِي وَجْنةً وأُسْقَى شَمولا

[الشَّمولُ: الخمرُ الباردة].

وبعضُهم يقول: "ظَلَلْتُ"؛ لُغَةٌ في "ظَلِلْتُ". وبه قرأ الجحدريُّ وأحمدُ بنُ موسى الآيـةَ السابقة: "فظَلَلْتُم".

و: دام. (لغة أهل الشام)

يقال: ظَلَّ فلانٌ يفعل كذا، أو ظَلَّ على الأمر.

و في المكان: أقام، أو مَكَثَ فيه. يقال: هذا مَظَلَّي، ومِظَلِّي. (الأخير على غير قياس). قال طرَفة - وذكر الطَّلَلَ -:

وما زادَكَ الشُّكوَى إِلَى مُتَنْكِّرٍ

تَظَلُّ بِهِ تَبْكِي ولَيسَ بِهِ مَظَلَّ وِ مَظَلَّ وِ مَظَلَّ وِ مَظَلَّ وِ الشَّجَرُ، أو تحوُهما فلاتًا: سَتَرَهُ بِظِلَّه مِنَ الشَّمْس.

» أَظلَّ الشَّيءُ: صار دُا ظِلِّ.

يقال: أظلَّ الشَّجَرُ.

ويقال: أَظُلُ الحائطُ، أو الشَّجَرَةُ، أو نحوُهما: سَتَرا بظِلِّهما.

ويقال: أَظَلَّ اليَّوْمُ. و: يَوْم مُظِلَّ: دُّو سَحابِ.

وكَأَنَّ غِزلانَ الصَّريمِ بها

تُحتَ الخُدورِ يُظِلُّها الظُّلَلُ

[الصَّريمُ: جمعُ صَريمة، وهي رمالٌ تَنْقَطعُ

من مُعظَم الرَّمل؛ الظُّلُل: جمع ظُلَّة].

وقال صفيُّ الدِّين الحِلِّي:

وكُمَاةً يُظِلُّها مِن وَشيجِ الخَطِّ (م)

غابٌ يُسيرُ بِالآسادِ

و: أبقاهُ مُسْتمرًا على حال. قال الأعشى: وفي كُلل عام لَهُ غَزوةٌ

تَحُتُّ الدُّوابِرَ حَتُّ السُّفَنُ

حَجونٌ تُظِلُّ الفَتَى جاذِبًا

على واسطِ الكُورِ عِندَ الدُّقَنْ [تَحُتُ : تَقْشُر؛ السَّفَنُ: المبرَدُ؛ الحَجونُ: الغزوةُ الطويلةُ؛ الكورُ: الرَّحْلُ بأداته].

و\_: غَشِيَةُ ودنا منه.

ويقال: أَظَلُّه الأَمْرُ.

قال أُميَّةُ بنُ أبي عائدُ الهذليِّ ـ وذكرَ صُروفَ الدَّهر ..:

إلى اللَّهِ أَشكو الَّذي قَد أَرَى

مِنَ النَّائِباتِ لعافَ ٍ وعالَ وإظلالَ هذا الزَّمانِ الَّذي

يُقَلُّبُ بِالنَّاسِ حَالاً لِحَالَ

و: امْتَدَّ ظِلُّه.

و\_ القومُ: صاروا في الظِّلِّ.

و\_ فلانٌ: أَقْبَلَ.

وقيل: أَشْرَف.

و\_ الشيءُ: دنا وقَرُب.

يُقال: أَظَلَّ الشُّتاءُ. و: أَظَلَّ شَهْرُ رمضان.

ويُقال: أظلَّنا الشَّهْرُ.

وفي الخَبر عَنْ سَلْمانَ - رضي الله عنه - قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهرٌ مُبارَكُ ...".

و\_ فلانَّا؛ سَتَرَهُ بِـظِلِّهِ وَغَطَّاهُ.

يُقال: أَظَلَّ فُلانًا الشَّجَرَةُ، وغَيْرُها.

ويقال: أُظَلُّنِي الغمامُ.

وفي الخبر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو - رضي الله عنهما - قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَا أَقَلَّتِ الغَبْراءُ، ولا أَظَلَّتِ الخَبْراءُ، مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرِّ. [ما أَقَلَّتِ الغَبْراءُ، أي: ما مَنْ أَبِي ذَرِّ. [ما أَقَلَّتِ الغَبْراءُ، أي: ما حَمَلَتِ الأَرْضُ، الخَضْراءُ: السماءُ]. حَمَلَتِ الأَرْضُ، الخَضْراءُ: السماءُ]. وقال عمرو بن قَميئة - وذكر ظُعُنًا -:

[العافي: الأمرُ السّهلُ؛ العالي: الأمرُ الشهدُ.].

ويقال: أَظَلُّهم العدُوُّ. قال كُثيِّرُ: بَلُوْهُ فَأَعطُوْهُ الْمَقادَةُ بَعْدَما

أَدَبَّ البلادَ سَهْلَها وحِبالَها مَقائِبَ خَيْل ما تَزالُ مُظِلَّةً

عَلَيهِم فَمَلُوا كُلُّ يُومٍ قِتالَها [أَدَبُّ البِلادَ: مَلأها عدلا؛ المقانبُ من الخيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين].

وفي "العقد الفريد" قال نصرُ بن سيّار \_ يخاطب المُضريَّة واليمانيَّة ويحــدُّرُهم العَدُوِّ ـ:

وتَتْركونَ عَدُوًّا قَدْ أَظَّلُكُمُ

ممَّا تأشَّبَ لا دِينٌ ولا حَسَبُ

[تُشَّبَ القومُ: اخْتَلُطوا].

ويقال: أَطْلَهُم جودُ فلان.

قال البحتريُّ \_ يمدحُ \_:

أَظَلَّهُمْ مِنْكَ جُودٌ لَوْ وَسَمَّتَ بِهِ

مَنابِتُ الأَرضِ لاسْتَغنَتُ عَنِ الدِّيمِ ويقال: أَظَلَّهُم الرُّعْبُ: استوْلَى عليهم. قال لَقيطُ بنُ يَعْمُر \_ يحددر قومَه من دُنُوً الأعداء \_:

وقد أَظَلَّكُمُ مِن شَطْرِ ثَغْرِكُمُ هُولٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشاكُمُ قِطَعا

> وقال صريعُ الغواني: أَظَلَّهُم مِنكَ رُعبٌ واقِفٌ بهِمُ

حَتَّى يُوافِقَ فيهِمْ رَاْيَكَ القَدَرُ و\_ فلانٌ فلانًا: دنا مِنْه، وقَرُب حتى أَلْقَى عليه ظِلَّهُ. قال أبو فِراس الحَمدانيّ: فَلَمَّا رَأَى الإخشيدُ ما قَد أَظَلَّهُ

تَلافاهُ يَثْنِي غُرْبَهُ ويُكاشِرُ [غُرْبُه: حِدَّتُه؛ يُكاشِرُ: يضحكُ ويُباسِطُ]. وقال أحمد مُحرَّم:

بَنِي جَديمةً ما في الأمْرِ من عَجَبٍ

جَرَى القَضاءُ على ما كان من سَبِبِ أَظَلَّكُمْ خَالدٌ لا شيءَ يَبْعَثُه

إلاّ الجهادُ يَراهُ أعظمَ القُرَبِ

وـــ: حماه، وسَتَرهُ.

وقيل: أَدْخَلَه في عِزُّه ومَنَعتِهِ.

وقيل: جعلَه في كَنْفِه.

ويُقال: أَظَلُّني برعايتِه.

وفي خبر أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ اللَّهِ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: "سبعة يُظِلُّهمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يـومَ لا ظِلَّ إلا ظلَّهُ ...".

وقال أبو العتاهية:

نزلُوا بأكْرم سَيِّدٍ فأظلُّهُمْ

في دارِ مُلْكِ جَلالَةٍ وظِلال

\* ظُلُّلَ الشَّيءُ: صار ذا ظِلِّ.

و\_: امْتَدَّ ظِلُّه. يقال: ظَلَّلَ الشَّجِرُ.

وفي "منتهى الطلب" قال نهشلُ بنُ حَرِّيّ:

تُظَلِّلُ مِن شَمْسِ النَّهارِ رِمَاحُهُم

إِذَا رَكَزَ القَومُ الوَشيجَ الْمُقَوَّمَا

[رَكَــرُوا رمــاحَهم: غَرَرُوهــا ونَصَــبوها؛

الوَشيجُ: جمعُ وشيجة، وهي ما نَبَت من القنا مُلْتَقًا، المُقَوَّمُ: المُثقَّفُ].

و\_ فلانٌ بالسُّوْطِ: أشار به تَخْويفًا.

و\_ الشيء فلانًا: سَتَرَهُ بِظِلِّهِ وغُطَّاهُ.

ويقال: ظَلُّلَ فُلانًا الشَّجَرَةُ، وغَيْرُها.

وفي المَثَـلِ: "لكَـنْ علـى الأثـلاتِ لَحْـمُ لا يُظلَّلُ". قاله بَيْهَسٌ في إخْوتِهِ المقتُولينَ، لمَـا

قَـَالُوا: ظَلَّكُوا لَحْمَ جَـزُورِكُم. [الأثـلاتُ:

موضعٌ، أو شجرٌ].

وقال ابنُ الرُّومي:

وإنَّ بيوتَ البَدْو لو تَصْدُقُونَنا

لأبنيةٌ ما ظَلَّلَتْكُمْ نُطوعُها

[النُّطوعُ: أَبْسِطةٌ من الجِلد ونحوه].

وقال أبو العلاء المعرّيّ:

لَمَنْ جِيرَةٌ سِيموا النَّوالَ فَلَمْ يُنْطوا

يُظَلِّلُهُمْ ما ظَلَّ يُنْبِتُهُ الخَطُّ

[سِيموا: كُلِّفُوا؛ لَمْ يُنْطوا، أي: لم يُعْطوا؛ الخَطُّ: قرية بالبحرين. يقول: هم يالفون التَّنقُّل ولا ظلَّ لهم إلا بأن يتَّخذوا بيوتًا من رماحهم، ثمَّ يضعون عليها ثيابَهم ].

وقال ابنُ زَمْرك \_ يمدح \_:

والشَّمْسُ قد رُدَّتْ له ولطالما

قد طلَّلتُه سحابُها تَظْليلا

ويقال: مكانُّ مُظلَّلٌ. قال طُفيل الغَنُويّ:

يُغَنِّي الحَمامُ فَوقَها كُلُّ شارق

غِناءَ السُّكارَى في عَريشٍ مُظَلُّلِ

وقال صريعُ الغواني:

في مَجلِس بَينَ الكُرومِ مُظَلِّل

جُعِلْتُ لَهُ أغصانُهُنَّ ظِلالا

ويقال: ظَلَّلَه بكذا، وظَلَّلَه من الشَّمْس.

و\_ فلانُّ فلانًا: جعلُه في كُنَفِه.

ويقال: ظُلَّاتُه عِنايتُه. و: ظُلَّلَه بِظِلالِهِ.

قال ابنُ أبى حُصينة:

فاقصُد أُمِيرَ المُؤمِنينَ فَما تَرى

بُؤسًا وأَنتَ مُظَلَّلُ بِظِلالِهِ

وقال أَحمد شوقي - يمدحُ الملك فُؤاد -:

ظَلَّاتَّنِي عِنايَةٌ مِن فُؤادٍ

ظَلَّلَ اللَّهُ عَرِشَهُ يأمانِه

و\_ الشيءَ على فلان: مدَّ ظِلَّه عليه. يقال: ظَلَّلَ اللَّهُ عليهم الغَمامَ.

وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾. ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾.

(البقرة/ ٥٧)

وفي خبر عُروة بن الزُّبير عن هجرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "... فأقبل أبو بكر حتى ظُلَّل عليه يردائه، فَعَرف الناسُ رسولَ الله - عند ذلك".

و الرَّسمَ: جَعَل في أجزائه ظِلالا متفاوتةً من الإضاءة والظِّلِّ والإعتام؛ بُغْيَةَ تَجْسيدِها وإعطائِها مَظهرَ الأجرامِ ذواتِ الأبعادِ الثلاثة.

تَظَلَّلَ فلانُّ: دَخَلَ فِي الظِّلِّ.

وفي خبر عبد الله بن جُدْعان: "... وخرجتُ هاربًا مع الصَّباح إلى دَوْحة الزَّيتون أَتَظَلَّل فيها، وقُريشٌ تَطْلُبني".

وقال ابنُ الرُّومي \_ يهجو \_:

وحسبُّك جهلاً أن سَعَيْتَ مشمَّرًا

لتجتَثُ أصْلا تحتَه تتَظلُّلُ وسالشُّيْءَ، وبه: اكْتَنَّ به، واتَّخَذَه سِتْرًا. قال ضابئ بن الحارث البُرْجُميّ: 

بَكَيْتَ وما يُبكيك مِن رَسْمٍ دِمْنَةٍ 
مُبنَّا حَمامٌ بَيْنَها مُتَظَلِّلا

[مُبِنُّ: مُقيمٌ وملازم].

وقال نو الرِّمّة ـ وذكر ظباءً ـ:

تَظَلَّلْنَ دونَ الشَّمسِ أَرطَى تَأَزُّرَتْ

يهِ الزُّرْقُ أو مِمّا تَرَدَّى أَجارِدُ [الأَرْطَى: ضَرِبٌ من الشَّجر؛ الزُّرْقُ: كُثبانُ الرَّمل؛ تَرَدَّى أُجارِدُ، أي: من الشَّجر الذي تردّاه].

ويقال: تظَّللَ مِنَ الشَّمْسِ: اتَّخَذَ ظُلَّةً تَقيه حَرَّها.

اسْتَظَلَّ فلانً: تَظَلَّلَ. وفي الخبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال - عن الرَّجل القائم في الشمس -: "مُروه فليَقْعُـدُ وليَسْتَظِلَّ، وليُتِمّ صومَه".

وفي "الأغاني" قالت دَخْتَنُوسُ بنت لقيط -تهجو -:

فَخْرَ البَغِيِّ بحِدْجِ ربَّتِها (م)

إِذَ النَّاسُ اسْتَقلُّسُوا

لا حِدْجَها رَكِبَتْ ولا

لِرَغِالَ فيهِ مُسْتَظَلُّ

[الحِدَّجُ: الهَوْدَجُ؛ رَبَّتُها؛ سَيُدَتُها؛ اسْتقلُّوا: حمَلوا أَمْتِعَتَهم ودُهَبوا؛ رَغال: تعني أمَّ الهجُوّا.

وقال ابنُ الخيّاط - يمدحُ -:

فَلا ظِلُّهُ عَنَّ مُستَظِلٍّ بِقاصِر

ولا بابُهُ عَنْ مُرْتجِي الخَيْرِ مُرْتَجُ [مُرْتجٌ: مُغْلَقً].

و\_ الشُّمْسُ: اسْتَتَرَتْ بالسَّحابِ.

و\_ العَينُ: غارتْ. يقال: استظلَّتْ عينُ الناقةِ. قال ذو الرُّمَّةِ \_ وذكر رحلةً على نوق أجُهدَها السَّيرُ \_

أُقيمُ السُّرَى فَوقَ اللَّطايا لِفِتيَةٍ

إِذَا اضْطَرَبُوا حَتَّى تَجَلَّى قَتَامُهَا عَلَى مُسْتَظِلاَتِ الْعُيُونِ سُواهِمٍ شُويْكَيَّةٍ يَكْسُو بُراها لُعَامُها

اللُّغامُ: زَبَدُ أفواهِ الإيـل].

و... الكَرْمُ: الْتَفَّتُ قُضْبانُه حاملةً العناقيدَ.

و\_ الدُّمُ: احْتَبَسَ في الجَوْفِ.

يقال لِلدُّمِ الَّذِي فِي الجَوْفِ: مُسْتَظِلٌّ.

وفي "التهذيب" قال الراجزُ:

مِنْ عَلَقِ الجَوْفِ الذي كان استظل موس فلان بفلان: احْتَمَى به، ودخل في كَنْفه. يقال: اسْتَظْلُ بأبيه.

ويقال: استظلُّ بظِلُّه.

قال أبو العتاهية:

كُم مُستَظِلً بِظِلٌّ مُلكٍ

أُخْـرِجَ مِـن ظِلَّهِ الظَّليل

وقال معروف الرُّصافيُّ:

وأضْرِبُ في البلاد بغَيْر مُكُثٍ

أَجوبُ مِن المهامِهِ ما أجوبُ

إلى أَنْ أَسْتَظِلُّ بِطْلٌ قومٍ

حياةً الحُرِّ عِنْدَهُمُ تَطيبُ

و\_ الشِّيُّءَ، وبه: تَظَلُّل به.

يقال: استظلُّ بشَجرة عالية.

ويقال: استظلٌ فلانٌ بالظِّلِّ: مال إليه، وقَعَدَ فيه.

ويقال: اسْتَظَلُّ منَ الشَّمس: تَظُلُّل.

ويقال: اسْتَظَّلُّ في المكان.

وفي خبر ابْنَ عَبَّاسٍ \_ رضي الله عنهما \_ أنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ \_ قال: رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ \_ قال: "اتَّقُوا اللَاعِنُ الثَّلاثَ". قيلَ: ما اللَاعِنُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: "أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِللً يَسْتَظِلُ ، أو يُسْتَظَلُ فِيهِ ، أَوْ في طَرِيقٍ ، . . ". وقال أُحَيْحة بنُ الجُلاح:

» بَنَيْتُ بَعْد مُستَظِلً ضاحِيا »

« بَنْيَتُ لَهُ بِعُصبَةٍ مِن مالِيا «

السّتر مِمّا يَتبعُ القواضِيا »

[القَواضِي: جمعُ قاضية، وهي المنيَّة والموت]. وقالَ ذُو الرُّمَّة \_ يَتَغَزَّلُ \_:

وتَحْتَ العَوالي في القَنَا مُستظِلَّةً

ظِباءٌ أعارَتُها العُيونَ الجآذرُ

[العَوالي: يَعْنِي عَوالي الهَوادج؛ القَنا: عيدانُ الهَوْدَجِ].

وقال السّريُّ الرُّفَّاء:

وطَنُّ مُشرقُ الفَضاءِ ورَوضٌ

مُستظِلٌّ من الغُصون ظِلالا

وقال لسانُ الدين بن الخطيب \_ يمدحُ -: رياضٌ إذا العافِي اسْتَظَلّ ظِلالَها

فَفيها جَنِّي مِلْءَ الْأَكُفِّ وإيراقُ

« الأَظَلُّ من الإنسان: بَطْنُ الإصبع.

وقيل: أصلُ بطنِ الإصّبعِ مما يلي صدورَ القّدَم.

وفي الْمَثل: "إنْ يَدْمَ أَظَلُّكَ فَقَدْ نَقِبَ خُفِّي". [نَقِبَ: تَخَرَّق]. يُضرَبُ للشَّاكِي لمَنْ هُوَ أَسُوأُ حالا منه.

و من الإبل : المَنْسِمُ (طَرَفُ الخُفُ) ، أو باطنُه. قال لَبيدُ - وذكرَ ناقَةً -:

وتَصُكُّ المَرْوَ لمَّا هَجَّرَتُ

بنكيبٍ مَعِرِ دامي الأَظَلَّ النَّطَلَّ مَعِرِ دامي الأَظَلَّ وَتَكِيبٌ: مَنْكوبٌ أو مُصابٌ؛ مَعِرٌ: ساقِطً]. وقالَ العجَّاجُ واحتاجَ إلى فَكَ الإدغامِ ضَرورةً -:

تَشْكُو الوَجَى مِنْ أَظْلَلِ وأَظْلَلِ «

 مِنْ طُول إمْلل وظَهْرٍ أَمْلَل 

 الوَجَى: رقَّةُ القَدَمِ والخُفِّ والحافِر].

وقالَ دُو الرُّمَة - وذكرَ ناقَةً -:

نَصَتْ فِي السُّرى منها أَظَلاُّ ومَنْسِمًا

بيزيزاء واسْتَبْقَتْ أَظَلاً ومَنْسِما إِنْضَتْ: أَلقَتْ؛ اللَّسِمُ: طرفُ الخُفُّ؛ الزِّيزاءُ: الأرضُ الصَّلْبَةُ].

(ج) أَظْلالٌ، وظُلُّ (الأخيرُ شادُّ).

ظَلِلْنا يبَرقاءِ اللَّهَيْمِ تَلُفُّنا

قَبُولٌ تَكَادُ مِنْ ظِلالَتِهَا نُمسِي اللَّهَـيْمُ: مِاءٌ لَبِني جَعَفْرِ القَبَولُ: ريحُ الصَّبَا وَ تُمسِي هِنَا: يُظْلَمُ بِنَا]. وفي "العُبَابِ" قالَ أَسْمَاءُ بِنُ خَارِجَةً:

وفي "العَبابِ" قال اسماء بن خارجة: لبي كُبلُ يَبوْم صِيقةٌ

فَوْقي تَأَجَّـلُ كَالظَّلالَهُ وَالصِّيقةُ: الغبارُ الجائلُ في الهواء؛ تأجَّـلُ: تَتَأْجَّلُ، أي: تَجْتَمِعُ وتَتَراكَمُ].

(ج) ظُلائلُ.

قالت الخَنْساءُ \_ وذَكَرتِ الغُيومَ تستُرُ وَجْهَ الشَّمس \_:

حينَ الرِّياحُ بَلائِلٌ

نُكُبُّ هَوائِجُها صَوارِدْ

يَنْفينَ عَن ليطِ السَّماءِ (م)

ظَلائِلاً والماء جامِدُ [بَلائِلُ: جمعُ بَليلة، وهي ذاتُ ندًى وبرد؛ صَوارِدُ: جمعُ صاردة، وهي الرِّيحُ الباردةُ؛ ثُكْبُ: جمعُ تَكْباء، وهي ريحٌ انحرفت ووقعتُ بين ريحين؛ اللَّيطُ: الجِلْدُ].

« الظّلْلُ: الماءُ تَحْتَ الشَّجَرِ لا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ. (وانظر: طال ل) التَّظْليلُ: ما يُسْتَتَرُ به. (ج) تَظاليلُ. قال الفرزدقُ ـ وذكرَ شدَّةَ حرِّ الظَّهيرة ـ: جَعَلنا عَلَيها دونَها مِن ثِيابِنا

تَظاليلَ حَتَّى زَالَ عَنها أَصيلُها و \_ (في العمل الفنيّ): تغييرُ لَوْن محدَّد ينتجُ مِن مَزْج اللَّون الأَسْود بِلَوْن نقيّ.

الظُّلالُ: ما يُسْتَثَرُ به.

\* الظَّلالَةُ: شَخْصُ الشيء.

(وانظر: ط ل ل)

و-: الاسم من الاستتار.

الظّلالة، والظّلالة بن الطّير: السّرْبُ
 يُرفْرِفُ على ارتفاع مُنْخَفِضٍ. يُقالُ: رأيتُ
 ظِلالةً من الطّيْر.

قال حُميدُ بن ثور \_ وذكرَ دئبًا \_: إذا ما غَدا يَوْمًا رَأَيْتَ ظَلالةً

من الطَّيْرِ يَنْظُرْنَ الذي هو صانعُ [يُريدُ أن الطَّيرَ تَتْبَعُهُ ؛ لتُصيبَ ممَّا يَقْتُلُ]. ويُرْوَى: "غَيابَةً"، و"عِصابَةً".

الظّلائة: ما يُسْتَتَرُّ به مِنَ الشَّمْسِ؛
 كالشَّجَرِ وغيرِه. يُقالُ: دامَتْ ظِلالَةُ الظِّلِّ.
 و—: السَّحابةُ تَرَى ظِلَّها عَلَىٰ الأرْضِ.
 قال النابغةُ:

(ج) أظلالً.

الظّلُّ: عَتَمةٌ تَغْشَى مكانًا حُجِبتْ عنه
 الأشعَّةُ الضوئيَّةُ بحاجز غير شفّاف.

وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيِكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِمًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾. (الفرقان/ ٤٥)

وفي الخبر: "إنَّ ظِلَّ المؤمن يوم القيامة صدَقَتُه".

وقال زُهَيْرُ بنُ أَبِي سُلْمَى \_ وذكرَ صاحبتَه \_: وكَأَنَّها يَومَ الرَّحيل وقَدْ بَدا

مِنها البِّنانُ يَرْيِنُهُ الحِنَّاءُ

بَردِيَّةً فِي الغِيلِ يَغْدُو أَصلُها

ظِلٌّ إِذَا تَلَعَ النَّهَارُ وَمَاءُ [البَردِيَّةُ: ثبِتُ؛ الغِيلُ: الشّجرُ الكثيرُ

[البردِية: تبت؛ العِين، السنجر السنجر اللُتفّ؛ يَغْدُو: يُربِّي؛ تَلَعَ: ارتفعَ].

وقال حُمَيْدُ بنُ ثور:

فلا الظِّلُّ من بَرْدِ الضُّحَى تَسْتطِيعُه

ولا الفِّيُّءُ من بَرْد العَشِيِّ تَدُوقُ

وقال المتنبِّي ـ يمدحُ ـ:

غَفَيفٌ تَروِقُ الشَّمْسُ صُورةً وَجُهِهِ

ولوْ نَزَلَتْ شوقًا لَحادَ إلى الظِّلِّ وقال ابنُ خَفاجةً \_ وذكر جبلا \_:

وكم مرَّ بي من مُدْلِج ومُؤَوَّبٍ

وقال بظِلِّي من مَطِي وراكب قال الرَّاغبُ: وقد يُقال: ظِلَّ لكُلِّ شَيْءٍ ساترٍ ، محمودًا كان أو مدنمومًا. فعن المحمود قوله المحمود قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلظِلَّ وَلَا الظِلْ وَلِا الظِلْ وَلَا الظِلْ وَلَا الظِلْ وَلَا الظِلْ وَلَا الظِلْ وَلِهِ اللهِ وَمِنَ المدنموم قوله تعالى: ﴿ وَظِلْ مِن يَحْدُومِ ﴾. (الواقعة / ٤٣) ويقال: ظِلُّ الجنّة، وفي القرآن الكريم: ويقال: ظِلُّ الجنّة، وفي القرآن الكريم: ﴿ أَكُ لُهَا دُآنٍ مُ وَظِلْهُا ﴾. (الرعد / ٣٥) ويقال: ظِلُّ وارِفٌ: واسعُ.

قال ذو الرُّمَّة \_ يَصِفُ زِمامَ النَّاقَةِ \_: وأَحْوَى كأيْم الضّال أَطْرَقَ بَعْدَما

حَبا تَحْتَ فَيْنانِ مِن الظِّلِّ وارِفِ وَاحْتَ فَيْنانِ مِن الظِّلِّ وارِفِ وَاحْتَ وَمَامًا وَاللهِ: "كَأَيْم الضَّال"، يريد: كأنْه حيَّة تحت السِّدْر؛ حَبا: دَناء الفَيْنانُ: الظَّليلُ الوَريقُ].

وقيل: الشَّكلُ الحاصلُ على الأرض ونحوِها من مُقابِلةِ الشَّمسِ ونحوِها من المضيئات لجسم ما.

ويقال: فلانٌ يَتْبَعُ ظِلَّ نَفْسِهِ.

وفي "التاج" أنشد:

مَثَلُ الرِّزْقِ الذي تَقْبَعُهُ

مَثَلُ الظِّلِّ الذي يَمْشِي مَعَكْ

أَنْتَ لا تُدْرِكُهُ مُتَّبِعًا

فإذا وَلَيْتَ عنهُ تَبِعَكُ ويقال: انْتَقلْتُ عن ظِلَي، أي: فارَقْتُ ما اعْتَدتُه. (مجان)

ويقال: مَرَّ بِنَا كَأَنَّه ظِلُّ ذِئْبٍ، أي: سريعًا كَسُرِعَةِ الذِّئبِ.

ويقال: فلانُ يَتْبعُ ظلَّ لِمَّتِهِ، ويُباري ظِلَّ رأسهِ: إذا اختالَ.

> وفي "الأساس" قالَ طُفيلٌ الغَنَويّ: هَنَأْنا فَلَمْ نَمْنُنْ عَلَيْهِ طَعامَنا

فَراحَ يُبارِي ظِلَّ رَأْس مُرَجُّلِ

[هَنَأْنا: أعطيناهُ طعامًا؛ يُبارِي: يُعانِدُ].

ورواية الديوان: "كُلَّ رَأْسِ".

وقال الأعشى ـ وذكر أيامَ الصِّبا ـ:

إِذْ لِمَّتِي سَوداءُ أَتَبَعُ ظِلُّها

دَدَئًا قُعودَ غُوايَةٍ أَجْرِي دَدا

[الدَّدَنُ، والدَّدُ: اللَّهو واللَّعبُ].

و—: المَوْضعُ الذي يحصُلُ فيه الظُّلُّ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى الْفَلِيِّ ﴾. (القصص/ ٢٤)

وقال أُحَيْحَةُ بنُ الجُلاحِ ـ يَصِفُ النَّخْلَ ـ: هِيَ الظِّلُّ فِي الحَرِّ حَقُّ الظَّلِيـ

ـِل والمنظرُ الأَحْسَنُ الأَجْمَلُ

وفي "التُّهذيبِ" قال الراجزُ:

وانْتَعَلَ الظُلَّ فكان جَوْرِبا 
 و—: الوقتُ من لَدُنْ إسفارِ الفَجْرِ إلى طُلوعِ الشَّمس. (عن الأزهري)

وقيل: يكونُ منْ أوَّلِ النَّهارِ إلى الزَّوالِ، تُم يكونُ فَيْئًا بعدَ الزَّوال.

> و: الشَّاخِصُ. (عن الراغب) وفي "المفردات" قال الشاعرُ:

لا تَزَلْنا رَفَعْنا ظِلَّ أَخْبِئَةٍ
 ويقال للميَّت: قد ضَحِيَ ظِلَّهُ، أي: مات.
 ويقال: وَجُهُه كَظِلِّ الحَجَرِ، أي: أَسْودُ،
 أو وَقِحٌ, وفي "التهذيب" قال الرَّاجزُ:

وفي "المستقصى في أمثسال العرب" قال الرَّاجزُ:

» كَأَنُّما وجْهُك ظِلُّ مِنْ حَجَرْ «

« سُودٌ غَرابيبُ كأظْلال الحَجَرْ «

« لا صِغَـرُ أَزْرَى بها ولا كِبَرْ «
و\_ من كُلِّ شَيءٍ: شَخْصُهُ ؛ لمكانِ سَوادِهِ.
قال دُريدُ بنُ الصِّمَّة \_ وذكر مقتلَ أخيه \_:
يَدِبُّ إِلَيهِ السَّبْعُ يَخْتِلُ ظِلَّهُ

وفي كَفِّهِ صافي الحديدةِ صارِمُ ويقال: يُصاحبُه كظلّه: لا يُفارقُه.

ويُقال: لا يفارقُ ظِلِّي ظِلَّكَ، كما يُقال: لا يُفارِقُ سوادِي سوادَكَ.

ويقال: فلانَّ ثقيلُ الظِّلِّ: لا يُطاقُ.

ويقال: فلانٌ خفيفُ الظِّلِّ: ظريفٌ مقبولٌ. و\_\_\_: أَوَّلُه. يقال: ظِللُّ الشَّتَاءِ، وظِللُّ الشَّبابِ. وفي "الأصمعيات" قالَ خُفافُ بْنُ نُدْبَةَ \_ وذكر تقدُّمَه في السن \_: وزايلَنِي رَيْقُ الشَّبابِ وظِلُّهُ

وبُدِّلْتُ مِنْهُ سَحْقَ آخَرَ مُخْلِقِ وقال وَضَّاحُ اليمنِ - يَسْتَجْدي ممدوحَه -: فإلَيْكَ أَعْمَلْتُ المطايا ضُمَّرًا

وقَطَعْتُ أرواحَ الشِّتاءِ وظِلَّهُ

وقال الشَّريفُ المُرْتَضَى:

وقدٌ كنتُ في ظِلِّ الشَّبابِ بنِعْمةٍ

وأيُّ نعيمِ للرَّجال يَدومُ

وقال ابنُ زَمْرك \_ وذكرَ أَيْكةً \_:

عَهْدِي بها سَدَلَتْ عليَّ ظِلالَها

فسَدَلْتُ ظِلاً للشَّبابِ ظَليلا

و ... من كُلُّ شَيِّ: كِنُّهُ. وهو كلُّ شيء يَقي شيئًا، ويَرُدُّ عنه الحرُّ والبَرْدَ، أو يَسْتُره.

وفي المثل: "أَتَيْتُه حين شَدَّ - أو نَشَدَ - الطَّبْيُ ظِلَّهُ". وذلك حِينَ يشْتَدُّ الحَرُّ فَيَطْلُبُ

كِنَاسًا (مأوى) يَكُنتَنُّ فِيهِ مِنْ شِدُّةِ الْحَرُّ.
وفيه أيضًا: "لأَثْرُكَنَّهُ تَرْكَ الظَّبْي ظِلَّه".
يُضْرَبُ للرَّجُلِ النَّفورِ، ويُضْرب أيضًا في
هَجْرِ الرَّجُل صاحبَه ؛ لأن الظَّبْيَ إذا نَغَرَ من
شيءٍ لا يعودُ إليه أَبَدًا.

و\_ مِنَ القيظِ: شِدْتُهُ. يُقال: سِرْتُ في ظِلِّ القَيْظِ. القَيْظِ. القَيْظِ. وَفَعَلَ ذَلْكَ في ظِلِّ القَيْظِ. وفي "التهذيبِ" أَنْشَدَ:

ومَنْهَل من القلا في أَوْسَطِــهُ

عَلَّسْتُه قَبْلَ القطا وفُرَّطِـهُ »

« في ظِلُّ أَجَّاجِ المَقيظِ مُغْبِطِهُ »

[غَلَّسْتُه: أَتيتُه في ظُلُمةِ آخرِ اللهل؛ فُرَطُ القطا: متقدَّماتُها إلى الوادي والماء؛ المَقيظُ: الحَرُّ؛ المُغْبِطُ: الدَّائمُ].

ويقال: مشيت على ظِلِّي، وانْتَعَلَّتُ ظِلَّي، فلَّتَ طَلَّي، وَانْتَعَلَّتُ ظِلَّي، أَي: في منتصف النَّهارِ، وَقَّتَ القَيظِ، فلم يكن لي ظِلُّ.

ويقال: اثْتَعَلَتِ الطايا ظِلالَها.

وفي "التُّهْذِيبِ" قال الرَّاجِزُ:

قد ورَدْتُ تَمْشِي على ظِلالِها ﴿

« وذابتِ الشَّمْسُ على قِلالها «
 و بنَ النَّهار: لَوْنُهُ إذا غلبَتْه الشَّمْسُ.

و\_ مِنَ السَّحابِ: ما وارَى الشَّمْسَ مِنْه. وقيل: سوادُةً.

ويقال: ظِلُّ القَسْطُلِ، أو ظِلُّ عَجاجَةٍ، أو

ظِلُّ القَتامِ: ما يُثار من غُبار المعركة؛ فكأنَّه سحابةٌ فوقَ الرؤوس. قال عَنْتَرة:

واخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَنْزِلاً تَعلُو بهِ

أَوْ مُتْ كَرِيمًا تحتَ ظِلِّ القَسْطُلِ وقال أيضًا:

وضَرْبٌ وطَعْنُ تَحْتَ ظِلٌّ عَجاجةٍ

كَجُنْحِ الدُّجَى مِنْ وَقَعِ أَيْدي السَّلاهِبِ
[العَجاجَةُ: عَبارُ المعركة؛ السَّلاهِبُ: جمعُ
سَلْهب، وهو القرسُ الطَّويلُ].

وقال الأَبْيوَرْدِيّ \_ يمدحُ \_:

مُحَجَّبُ أطرافِ الرِّواقَيْن بالقَنا

إذا ادَّرَعَ الخَيْلانِ ظِلُّ قَتامِ

و\_: وَيَرُ الثوبِ. (عن ابن عباد)

يُقال: هذا ثوبً ليس عليه ظِلُّ.

و\_: اللَّيلُ كلُّه. (عن الأزهري)

و\_\_\_: اللَّيْلُ، أَوْ ظَلامُه، أو سَوادُهُ؛ لأَنَّه يَسْتُرُ الأَبْصارَ عن النُّفُودِ.

وقيل: جُنْحُهُ.

قال الجوهري: "وهو اسْتِعارَةً؛ لأَن الظَّلِّ

في الحَقِيقَةِ إِنما هُوَ ضَوَّءُ شُعاعِ الشَّمْسِ دُونَ الشُّعاعِ، فإِذَا لَمْ يَكُنْ ضَوْءٌ فَهُوَ ظُلُمة ولَيْسَ بظِلِّ".

> يقال: أتانا في ظلّ الليل. قال ابنُ مُقْبِل:

ومَوْتٍ كُظِلِّ اللَّيْلِ يَشْهَدُ ورَّدَهُ

نَشاشِيبُ يَحْدُوهُنَّ نَبْعُ وِتَأْلَبُ [النَّشاشِيبُ: السِّهامُ؛ النَّبْعُ، والتَّأْلَبُ: ضربان من الشَّجر يُتَّخذُ منهما القِسِيِّ]. وقال ذو الرُّمَّةِ:

قد أَعْسِفُ النَّازِحَ اللَّهِهُولَ مَعْسِفُهُ

في ظِلَّ أَخْضَرَ يَدْعو هامَهُ البُومُ [أَعْسِفُ: أَسيرُ فيه على غير هُدًى؛ النَّارَحُ: البعيدُ].

وفي "العين" أنشد:

وكم هَجَعَتْ وما أطْلَقْتُ عنها

وكم دُلَجَت وظِلُّ الليلِ دائي

ويقال: بتنا في ظِلُّ اللَّيْلِ. (مجازِ)

و...: الخيالُ من الجِنِّ وغيره يُرَى.

وقيل: شِبْهُ الخيال منه.

و—: الطَّيفُ يمرُّ بالخاطر. قال أبو نُواس:
 تَمَنَّاهُ طَيْفِي في الكَرَى فَتَعَتَّبا

وقَبَّلْتُ يَومًا ظِلَّهُ فَتَغَيَّبا

و: الجَنَّةُ. (عن ثعلب)

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَمَا يَسْتَرِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللهِ القِلْ مَن وَٱلْبَصِيرُ اللهِ وَلَا الظُّلُمَن وَلَا النَّورُ اللهِ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْخَرُورُ ﴾.

(فاطر/ ۱۹ - ۲۱)

وفي "المعاني الكبير" قال العبّاس - رضي الله عنه - يَمْدَحُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:

مِنْ قبلها طِبْتَ في الظَّلالِ وفي

مُسْتَوْدَعٍ حيثُ يُخْصفُ الوَرَقُ

[أراد ظِلال الجَنَّاتِ الَّتِي لا شَمْسَ فِيها].

و.: دخانٌ كثيفٌ يَخْرُج من جهنَّم.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ الطَلِقُوٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الطَّلِقُوّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ذِى ثَلَنْثِ شُعَبِ ﴾. (المرسلات/ ٢٨ -٣٠٠) وفيه أيضا: ﴿ وَظِلِّ مِن يَعَمُومٍ ﴾.

(الواقعة/ ٤٣)

و\_: الكَنَفُ والمَّنَعَةُ والعِزُّ.

يُقال: فلانُّ في ظِلِّ فلان.

قال الأسودُ بن يعفُّر النَّهشليِّ:

ولقد غُنُوا فيها بأنْعُم عِيشةٍ

في ظِلِّ مُلكٍ ثابتِ الأوتادِ

وقال الفرزدقُ:

ولَوْ كُنْتَ مَوْلَى الظُّلِّ أَوْ في ظِلالِهِ

ظَلَمْتَ ولكنْ لا يَدَيْ لك بالظُّلْمِ

ويُرْوَى: "أو في جواره".

وقال ذُو الرُّمَّةِ:

وفي الأظعانِ مثلُ مَها رُماجٍ

عَلَتْهُ الشَّمْسُ فَادَّرَعَ الظَّلَالَا [مها: جمعُ مَهاةٍ، وهي البقرةُ الوحشيّةُ؛ رُماجٌ: موضعُ. يقول: أصابته الشَّمسُ، فَادَّرِعَ].

ويقال: فَعَلَ ذلك في ظِلِّ القانون.

(ج) أَظْلَالُ، وأَظِلَهُ، وظِلَالُ، وظُلَلُ، وظُلَلُ، وظُلُولُ.

وجمعُ أَظْلال: أَظاليلُ.

وفي القرآنِ الكريم: ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ
يَنْفَيَّوُا ظِلَلْلُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَاۤ إِلِ سُجَّدًا
يَنْفَيَّوُا ظِلَلْهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَاۤ إِلِ سُجَّدًا
يَلِهِ ﴾. (النحل/ ٤٨)

وفيه أيضا: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴾. (المرسلات/ ٤١)

وفي الخَبَر عن عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "واعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ".

وقال النَّابِغةُ الجَعديُّ ـ يَصِفُ حالَ أهل الجنة ـ:

فسلام الإله يَغْدُو عليهم

وفُيُوهُ الفِرْدوسِ ذاتِ الظَّلال

وقال الأَخْطَلُ:

أَو كَالغَسيبِ نَماهُ جَدُوَلُ غَدِقً

وكَنَّهُ وَهَجَ القَيظِ الأَطْاليلُ

[العَسيبُ هنا: البرديّةُ؛ نَماهُ: أَطَالُه].

وقال كُتُيِّرٌ:

لَقَدْ سِرْتُ شَرقيَّ البلادِ وغَرْبَها

وقَدْ ضَرَبَتْنِي شَمْسُها وظُلُولُها

وقال جَريرٌ:

لَوْ تُنْسَبونَ لِيربوعِ فَتَعرِفَكُمْ

أو مالِكٍ أو عُبَيدٍ جَدٌّ نَزَّال

إِذِنْ لَقَالُوا هَجَا قُومًا ذُوي حَسَبٍ

يَاْوُونَ مِنهُ إِلَى دِفْ، وأَظُلالِ

• والْظُلُّ (في الفلك): منطقة الظَّلالِ التامُّ

التي تنشأ عندما يحجبُ جِرْمُ سماويُّ مُعتمٌ

أشعة جِرْم سماويً.

٥ وظِلُّ تَمامِ الزَّاوِيةِ Cotangent of وظِلُّ تَمامِ الزَّاوِيةِ angle (E)
 النَّسبةُ النُّلْعِ النُّعاوِرِ للزَّاوِيةِ والضَّلْعِ النُقابِلِ لها في

الـــمُثلَّتِ القــائمِ الزاويــة، أي مقلــوب ظــل الزاوية. ويرمز لها بالرمز (طتا).

والظّللُ السدّامِسُ (في الرّسْم): درجة التّظليل التي يَشيعُ فيها لونُ الداد.

وظِلُّ الرُّمْح: كنايةٌ عن اليوم الطويل
 الشديد, يقال: مُنينا بيوم كظلُ الرُّمح.

وفي "الحيوان" قال ابنُ الطَّثرية: ويَوْمٍ كَظِلِّ الرُّمح قَصَّر طُولَه

دَمُ الزَّقُ عَنَا واصطِفَاقُ الْزَاهِرِ O وَظِلُّ السِّيحِ E) Wind shadow (في علم الجُسْرُفِ أو علم الجيولوجيما): جانب الجُسْرُفِ أو المُنْحَدَرِ المحميُّ من فعلِ الرِّياحِ.

• وظلُّ الزّاويةِ (E) Tangent of angle: النّسبةُ المُثلَّثيةُ بين طول الضّلعِ المُقابلِ للزاويةِ والضِّلْعِ المُجاورِ لها في المُثلَّثِ القائمِ الزاوية. ويرمز لها بالرمز (ظا).

O وظِلُّ الشَّيطان: لقبٌ يقال للرَّجُل المتكبِّر الضَّخم. وفي خبر الحجّاج أنه قال لمحمد ابن سَعْد بن أبي وقاص: "بينا أنت يا ظلُّ الشَّيطان أشدُّ النَّاس كِبْرًا إذْ صِرتَ مؤذِّنًا لفلان".

o وظِلُّ المَطَو (Rain shadow (E: منطقةٌ

يقلُّ فيها المطرُّ نسبيًّا؛ لوقوعِها في منصرَفِ الرِّيمِ المطيرةِ من الجبل.

وظِلُّ الْنَعامة: لقبُّ يقال للرَّجُل المفرط
 الطول. قال جريرٌ - يهجو شَبَةَ بن عقال،
 وكان مُفْرطَ الطول -:

فَضَحَ المنابِر يَوْمَ يَسْلَحُ قَائمًا

ظِلُّ النَّعامةِ شَبَّةُ بِنُ عِقالِ 0 وظِلُّ اليوم: شِدَّتُه. قال ابنُ المعتزِّ:

ألا رُبُّ يوم قد لبيستُ ظِلاله

كما أغْمَدَ القَيْنُ الحُسامَ اليَمانيا و مُلاعِبُ ظِلِّه، أو خاطِفُ ظِلِّهِ: (انظره في: خطف).

٥ وظِلل البَحْر: أَمْواجُهُ الأَنها تُرْفَعُ
 فتُظِلُّ السفيئة ومَنْ فيها.

وأبو طلال: كنية عير واحد، منهم:
 هـلال بـن أبي هـلال القسملي الأعملي: تابعي،
 بصري، روى عن أنس، وعنه مروان بن معاوية، ويزيد

بصري، روى عن انس، وعنه مروان بن معاويه، ويزيد ابن هارون. قال الدَّهبيُّ ضعُّفوه، وشدَّ ابنُ حِبّانَ فقوّاه.

و الظُّلَّةُ: الإقامةُ.

» الظَّلَّةُ، والظُّلَّةُ: الصَّيْحَةُ.

وقيل: الصَّحَّةُ. (عن الفيروزآبادي) ﴿ الظَّلَّةُ، والظَّلَةُ، والظَّلَةُ، شَيِّ كالصُّفَّةِ يُسْتَترُ به من الحرِّ والبَرْدِ.

وقيل: كُلُّ ما سَتَر مِنْ فوقٍ. وقيل: كُلُّ ما أطبقَ عليك.

« الظُّلَّةُ: ما يُسْتَتَرُ به مِنَ الشَّمْسِ ، كالشَّجَرِ وغيره.

وقيل: المِظلَّةُ الصَّيْفِيَّةُ.

يُقالُ: دامتٌ طُلَّةُ الطِّلِّ.

و.: الغاشيةُ.

قال الراغِبُ: وأكثرُ ما يُقال فيما يُسْتَوْخَمُ ويُكُرَهُ.

وقيل: أَوَّلُ سَحابَةٍ تُظِلُّ.

وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ ﴾. (الأعراف/ ١٧١)

وفي خَبَرِ النَّوَّاسِ بِن سَمْعانَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: "يُؤْتَى بِالقُرْآنِ وأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيا، تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وآلَ عِمْرانَ ... يَأْتِيانِ كَأَنَّهُما ظُلَّتانِ سَوْداوانِ ... يُحاجَّان عَنْ صاحِبِهما".

(ج) ظُلَلُ، وظِلالُ.

يُقال: قَعَدْنا تحتَ ظُلَل.

وفي القـرآن الكـريم: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَمَامِ ﴾.

(البقرة/ ٢١٠)

وبه فُسِّرَ قَوَّلُ الرَّاجِزُ:

« هَلْ لَكَ فِي اللواقِحِ الحرائِزِ »

« وفي اتَّباعِ الظُّـلَلِ الأوارِزِ »

[اللَّواقِحُ هنا: السَّيَاطُ، لأنه لِصَّ خاطبَ لِصَّا؛ الحرائزُ: جمعُ حَريزَة، وهي من السِّياط: المُصائةُ؛ الأوارزُ: الباردَةُ].

و.: نوعٌ من العذاب في الآخرة.

وفي القرآن الكريم: ﴿ لَمُتُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلٌ ﴾. (الزمر/ ١٦)

الظّلِيلَةُ: شَيءٌ يَتّخِذُه الإنْسانُ من شَجَرٍ
 أو ثنوب، يُستتربه من حَرِّ الشَّمْس.

(عن الزّبيدي)

ه الظُّلِيلُ: ذو الظُّلِّ. وهي بتاء.

ويقال: مكانَّ ظليلُّ: دائمُ الظِّلِّ.

ويقال: ظِلَّ ظَلِيلٌ: دائِمٌ وارفٌ. أو هي مبالغةٌ؛ مثل: شِعْرُ شاعِرٌ.

وقيل: الطِّلُّ الظَّلِيْلُ: الجَنَّةُ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَنُدَّخِلُهُمْ ظِلَاً ﴾ فَاللهُ اللهُ النساء / ٥٠)

وفي الخبر عن جابر \_رضي الله عنه \_ قال: "أَقْبِلنا مع رسول الله \_صلى الله عليه وفي الخبر: "أَنَّهُ ذكر فِتَنَّا كَأَنَّهَا الظُّلَلُ"؛ أراد كأنّها الجبالُ والسُّحُبُ.

وقال عمرو بن قَميئة ـ وذكر طُعُنًا ـ: وكَأَنَّ غِزْلانَ الصَّريم بها

تَحتَ الخُدورِ يُظِلُّها الظُّلَلُ [الصَّريمُ: جمعُ صَريمة، وهي رمالُ تنقطعُ من مُعظَم الرَّمل].

وقال الكُمَيْتُ:

فكيف تقولُ العنكبوتُ وبَيْتُها

إذا ما عَلَتْ مَوْجًا من البَحْرِ كالظَّلَلُ Lamp shade (E) وظُلَّهُ المِسْباح (E) كالظَّلَا ما يُحيطُ بالمسباح (F) لكهربيّ؛ ليُوجّه ضوءَه في ناحية معينة. والمصباحُ بأكمله هو "المصباحُ الظَّليلُ".

٥ ويـومُ الظُّلَـة: يـومُ عـذاب أهـل مَـدْين
 بسَحابة أمْطرتْهُم نارًا، فاحْتَرَقوا.

وقِيل: سحابةً أَظَلَّتُهم، فَلَجؤوا إِلَى ظِلَّها مِنْ شِدَّة الحرَّ، فأَطْبَقَتُ عَلَيهِمْ وأَهْلَكَتْهم.

وفي القرآن الكريم: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ بَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

(الشعراء/ ١٨٩)

0 والظُّلِّلُ: غُرَفُ السِّجْن.

(ج) أَظِلَّةً.

الطَّلِيلَةُ: الرَّوْضةُ ذاتُ الشَّجَرِ الكَثيرِ الكَثيرِ الكَثيرِ اللَّهُ.
اللَّتَفِّ. يقال: أَيْكَةُ طَلِيلةً.

و: مُسْتَنْقَعُ المَاءِ فِي أَسْفُلِ مَسِيلِ الوادي. (ج) ظَلائِلُ.

قال كُثيِّرٌ:

ولَمْ تَتَرَبُّع بِالسُّرَيْرِ ولَم يَكُنْ

لها الصَّيفَ خَيماتُ العُدَيبِ الظَّلائِلُ [السُّرَيْرُ: موضعٌ؛ العُدَيْبُ: اسمُ ما بين ينبع والجار].

وقال رُؤْنِةُ \_ يتغزلُ \_:

- پَسْقينَ مِن كُنَّ له حَلائِـلا \*
- بخصراتٍ تَنْقَعُ الغلائلا »
- » غَادْرَهُنَّ السَّيْلُ في ظَلائِـلا »

[تنقّعُ: تَروِي؛ الغَلائلُ: جمعُ غَليل، وهو الحرّ في الجوف. شَبّه الرّيقَ بماءِ المطر].

وقال ابنُ الرُّومي:

- \* سَقْيًا لها إذْ نحنُ في غَياطِـل \*
- « مِنْ عَيْشِنا ذِي الظَّال الظَّلائل »

غَياطِلُ: جمعُ غَيْطَلة وهي الشجرُ الكثيفُ الملتفُّ].

و\_\_\_ (في الجيولوجيا) (overhanging(E): قِبابُ المِلْحِ حين تَتَّخِذُ شكلَ المِظَلَّةِ، وتُوصَفُ عادةً بأنها تُشبهُ فُطْرَ عَيْش الغُرابِ. وسلم - حتى إذا كنّا بدات الرّقاع، قال: كنّا إذا أتينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركناها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ...". وقال أُحَيْحةُ بنُ الجُلاح - وذكر نبتًا -:

» غَدا بِجَنبِي بارِدٍ ظَليلِ «

وقال أيضًا \_ يصف النَّخلَ \_:

هِيَ الظِّلُّ فِي الصَّيف حقُّ الظَّليـ

لِ والمَنْظَرُ الأحْسَنُ الأَجْمَلُ ويقال: إنَّه لفي عَيْشٍ ظَليلٍ: طَيِّبٍ. قالَ جريرٌ:

ولقد تُساعِفُنا الدِّيارُ وعَيشُنا

لو دامَ ذاك كما نُحِبُّ ظَليلُ وقال ابنُ زَمْرك ـ وذكرَ أَيْكةً ـ: عَهْدِي بها سَدَلَتْ عليَّ ظِلالَها

فسدلت طِلاً للشَّبابِ ظليلا

وقال أحمد شوقي \_ في وداع اللَّورد كرومر \_: قَدْ مَدّ إسماعيلُ قبلكَ للوَرى

ظِلَّ الحضارةِ في البلادِ ظُليلا

ويقال: ظِلٌّ غيرُ ظَليل: غيرُ مُجْدٍ.

وفي القــرآن الكــريم: ﴿ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴾. (المرسلات/ ٣١)

و: الحَصيرُ مِن ظهورِ السُّعَفِ.

(عن ابن عباد)

\* المُسْتَظِلُّ: لَحْمُ رقيقٌ لازقُ بياطِن المَنْسِمِ (الخُفُّ) من البعير، وليس في البعير مُضْغَةً أَرَقُ ولا أَنْعَمُ منها، غير أنَّه لا دَسَمَ فيها. وس من الشَّجر، ونحوه: الساترُ ما تحتَه. قال الرّاعي النُّميريّ:

وعَذْبُ الكَرَى يَشَفَى الصَّدى بَعدَ هَجعَةٍ

لَهُ مِنْ عُروقِ المُستَظِلَّةِ مائِحُ

[المَائحُ: الذي ينزلُ البئرَ ليملَ منها الدَّلُوَ
لقلَّة مائها].

ه المَظَلَّةُ، والمِظلَّةُ: البيتُ الكبيرُ من الأخْبيَةِ، يُتُخذُ من الصُّوف أو الشَّعْرِ أو غيرهما.

وقيل: المِطْلَةُ لا تَكُونُ إِلا مِنَ الثّيابِ، وهِيَ كَبِيرَةٌ دَاتُ رُواق، ورُبَّما كانَتْ شُقّة أو شُقَّتين أو ثَلاثًا، ورُبُّما كانَ لَها كِفاءٌ وهُوَ مؤخَّرها.

وقيل: الخَيْمةُ أو العَرِيشُ الْتَّخَذُ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ المَسْتُورِ بالتُّمامِ. قال الأَعْشى: أَضَاءَ مِظَلَّتُهُ بِالسَّراجِ (م)

واللَّيلُ غامِرُ جُدَادِها [الجُـدّادُ: الهُـدْبُ الدّي يبقى في أسفل النَّسج].

وفي "الصحاح" قال الراجز:

أَلْجَأَني اللَّيْلُ وَرِيحٌ بَلَّه

» إلى سَموادِ إبلِ وثَلُمه » ...

» وسَكَنِ تُوقَدُ في مِظَلَّمه »

ه المِظْلَةُ رِفِي الفارسية: چتر): ما تَسْتَظِلُ
 به المُلُوكُ عند رُكُوبهم.

و الشائد على الشائد وغيرها. وفي الشائد وأخلت وفي المثل: "عِلَة ما عِلَة الْوْتادُ وأخِلَة وعَمَدُ المِظَلَّة البُرزوا لِصُهيركم ظُلَّة ". يُضْربُ في تَكُديب العِلَل. [قالته جارية رُوِّجَت رجُلا، فأبْطاً بها أهلها على زوجها، وجعلوا يَعْتَلُون بجَمْع أدواتِ البَيْت، فقالتُه استحثاثًا لهم وقطعًا لعِلَتِهم].

وفي "الأساسِ" قال الشاعرُ: لعمري لأعرابيّةٌ في مِظلّةٍ

تَظَلُّ بِفَوْدِيْ رأسِها الرِّيحُ تَخْفِقُ (ج) مَظَالُّ، ومِظَلاتُ. قال أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي عَائِدٍ الهُدَليُّ: ولَيْل كَانَ أَفانيئَهُ

صَراصرُ جُلِّلْنَ دُهْمَ المَطْالي [الصَّراصِرُ: جمع الصَّرْصر، أي: الصَّرْصور؛ المَطْالي: أراد المطالّ].

و\_\_\_\_ (في المصطلحات العسكريّة) Parachute (E) ؛ أداةً من نسيجٍ قويًّ، بها حبالٌ مشدُودةً إلى حزامٍ يَعقِدُه مُستعمِلُها حوله، عند قَفْرَه من الطائرة؛ لتخفيف سرعة سقوطه على الأرض.



الظلة

وسلاحُ النظالاتِ: أحدُ أفرُع القوات الجوية.

الظِلِّيُّ: مَنْ يَقْفِزُ مِن الطائرة بالظلَّةِ.

## ظلم

(في العبرية Ṣalmōn (صَلْمُون) النون زائدة. المعنى (ظلام) بإبدال الظاء صادًا عبرية، ومن معانيه: عَتَمة، ليل شديد الظُّلْمة. وفي الحبشية talama (طَلَّم)، وفي الآرامية tlam (طُلَم) وهي نفسها في السريانية tlam (طُلَم) بإبدال الظاء طاءً آرامية وسريانية، وتعني: ظلمة. وفي الأكدية Ṣalamu (صَلَمُ)

بإبدال الظاء العربية صادًا في الأكدية، وتعني (أصبح ظلامًا)).

١-خِلافُ الضِّياء. ٢- وَضْعُ الشَّيءِ
 في غير مَوْضِعِه تَعَدِّيًا.

٣- النَّقْصُ واهتِضامُ الحقِّ. ٤- الجَوْرُ ومُجاوَزَةُ الحَدِّ. ٥- الذَّكرُ مِن النَّعامِ. ومُجاوَزَةُ الحَدِّ. ٥- الذَّكرُ مِن النَّعامِ. قال ابنُ فارس: "الظَّاءُ واللامُ والميمُ أصْلانِ صَحيحانِ، أَحَدُهُما: خِلافُ الضِّياء والنُّور، والآخَرُ: وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِه تَعديًا".
والآخَرُ: وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِه تَعديًا".
ومَظْلِمَةً: جارَ، وجاوَزَ الحَدْ.

ويقال: ظَلَمَ فلانًا: جار عليه واعْتُدى. وفي القـــرآنِ الكـــريمِ: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعَدَسُوَءِ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

(النمل/ ١١)

وفيهِ أَيْضًا: ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِيهِ - فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾.

(الكهف/ ۸۷)

وفي خبر الوضوء قال - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: "هكذا الوُضوءُ فَمَنْ زادَ على هذا فقدْ أساءَ أو تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ".

وفي المثل: "الظُّلْمُ مَرْتَعُه وخيمٌ". وقال الحارثُ بنُ كعبِ الْذَحِجِيّ:

بِحَدِّ سَيْفٍ به مِن قَبْلِهمْ ضُربا إنِّي عَفَرْتُ لِطَالَمِي ظُلُّمي

وتَركْتُ دَاكَ على عِلْمي

يَرْجُونَ مِنْكَ وِلا يَخْشُونَ مَطْلِمَةً

والظُّلُّمُ مِن شِيم النُّفوس فإنْ تَحِدُ

دا عِفَّةِ فَلِعِلَّةِ لا يَظْلِمُ

وفي القـــرآن الكـــريم: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾. (آل عمران/ ١٨٢) وفيـــهِ أيضًــا: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـُلُومٌ كَفَّارٌّ ﴾. (إبراهيم/ ٣٤)

وفيه كذلك: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾.

ولا تَبْدؤوا بالحرب مَنْ لم يكُنْ لكُمْ

مِنَ الناس للعُدُوان والظَّلُّم بادِيا

وقال أبو أُذَيِّنةً اللَّخْميّ:

ولَيْسَ يَظْلِمُهُمْ مَنْ راح يَضربُهُمْ

وقال عامرُ بنُ الظَّربِ العَدُّوانيِّ:

وقال جَريرٌ \_ يمدحُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز \_:

عُرْفًا وتُمْطِرُ مِنْ مَعْروفِكَ الدِّيمُ

وقال المتنبى:

و: وَضَعَ الشَّيْءَ في غَيْر موضعِهِ.

(الأحزاب/ ٧٢)

وفي المثل: "مَن أَشْبَه أباه فما ظُلَمَ".

وفيهِ أيضًا: "مَن اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فقد ظلمَ". يُضرِبُ لِمنْ يأتمنُ الخائنَ، أو يُولِّي غيرَ الأمين.

وقال عَنْتَرُةً:

أُحبُّكِ يا ظلومُ فَأَنْتِ عِنْدِي

مَكَانَ الرُّوحِ مِنْ جُسَدِ الجِيانِ

وقال كعبُ بنُ زهير:

أنا ابنُ الذي لم يُخْزِنِي في حياتِه

ولم أُخْزهِ حَتَّى تَغَيَّبَ في الرَّجَمْ

أقولُ شَبِيهاتٍ بِما قالَ عالِمًا

بِهِنَّ وَمَنْ يُشْبِهُ أَبِاهُ فَما ظَلَمْ

[الرَّجم: القَّبْرُ].

وقال ابنُ الرُّوميِّ \_ يَذُمُّ أَهْلَ زِمانِه \_:

ظلم امْرُقُ أَهْدى المديح لِمِثْلِهمْ

ثُمَّ استثابَ مَثُوبَةً الإحسان

وقال أَبُو العَلاءِ اللَّعرِّي:

وَجَدْتُ الفَّتَى يَرْمِي سِواهُ بِدائِهِ

ويَشْكُو إليكَ الظُّلُّمْ وَهُو ظَلُّومُ

وقال أحمد شوقى:

عَلَّموهُ كيفَ يَجْفُو فَجِفَا

طالِمُ لاقيتُ مِنهُ ما كَفَى

ويقال: ظلَّمَ الأرْضَ: حَفَرَها في غيرِ موضعِ حَفْرها. فهي مظلومةً، والمَوْضِعُ مظلومٌ، وظَلِيمٌ.

> قَالَ النَّابِغَةُ \_ وذَكَرَ الأَطَّلالَ \_: إلاَّ الأَوارِيُّ لأَيًا ما أُبَيِّنُها

والنُّوْيُ كالحَوْضِ بِالمَظْنُومَةِ الجَلَدِ [الأواريُّ: جمع آرِيّ، وهو مَحْبِسُ الخيلِ ومَرْبِطُها؛ اللأيُ: البُطْءُ؛ النُّوْيُ: الحاجِزُ حولَ البيتِ يمنعُ دخولَ السيلِ أو الماء؛ الجَلَدُ: الصَّلْبَةُ].

وفي "الجمهرة" أنشد أبو حاتم \_ يصف رجلا قُتِلَ، فدُفِن في غير موضع حَفْر -: أَلاَ لِلَّهِ مِنْ مِرْدَى حُرُوبٍ

حَواهُ بَيْنُ حِضْنَيْهِ الطَّلِيمُ

[مِرْدَى حروبٍ: صَبورٌ عليها].

ويقال: ظلَّمَ القَبْرَ: زادَ عليه من غيرِ ترابيهِ. ويقال: ظلَّمَ الحَوْضَ: عَمِلُه في مَوْضِعٍ لا تُعْمَلُ فيه الحِياضُ.

و الشَّيَّ: وَجَبَ. (عن ابن عباد) و اللَّيْلُ ظَلامًا، وظَلامَةً (الأخيرُ عن السَّرَقُسُطِيِّ): اسوَدَّ، واشْتدَّ سَوادُه.

و فلانُ بِالشِّيءِ ظُلْمًا: كَفَرَ به، وكَذَّبَ. وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم

مُّوسَىٰ يِثَايَنَيْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾. فأنظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

ويقال: ظَلَمَ العَبْدُ: أَشْرَك.

و\_\_ الشيءَ، أو فلائًا: غَصَبه، أو نُقَصَهُ حَقَّه.

ويقال: ظَلَمَه حَقَّه, فهو ظالمٌ. (ج) ظالمون، وظُلاَّمٌ، وظَلَمَةٌ. وهي بتاء. وهو أيضًا ظَلاَّمُ. وهو وهي ظلومٌ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِينَ كَانُوا الْفَصَهُمْ يَظْلِمُونَا ﴾. (البقرة/ ٥٧) وفيه أيضًا: ﴿ كِلْمَا ٱلْجُنَائِينِ ءَالَتَ أُكُلَهَا وَلَمَ مَظْلِم مِنْهُ شَيّعًا ﴾. (الكهف/ ٣٣) وقال المتلمِّسُ:

وتُظَـلُ فِي دُوَّامِـةِ الـ

ــمولودِ يُظْلُمُها تَحَرَّقً

وقالَ أَبُو زُبَيْدِ الطَّاتِيُّ:

وأُعْطِيَ فَوْقَ النِّصْفِ ذُو الحَقِّ مِنْهُمُ

وأَظْلِمُ بَعْضًا أو جَميعًا مُؤَرُّبا

[مُؤَرَّبًا: أراد مُوَفَّرًا].

ويقال: ما ظُلَمَك أَن تَفْعَلَ كَدْا: ما مَنْعَكُ وصَرَفك.

وقال رجل لأبي الجرّاج: أكلت طعامًا فاتَّخَمْتُهُ. فقالَ له: ما ظَلَمَكُ أَن تَقِيءَ.

ويقولونَ: أُخْبِرُكَ، اليَوْمُ ظَلَمَني، يقول: ضَعُفْتُ بَعْدَ قُوَّةٍ، فاليَوْمَ أَفْعَلُ ما لم أكُنْ أَفْعَلُه.

ويقول الضعيفُ الذي أَضْعَفَه الكِبَرُ للشابُّ الدي عارَكة : واليَـوْمُ ظَلَـمَ، أي: رَضِيتُ اليومَ بما لم أكن أرضى به قبلُ. يريدُ أن الأمورَ تمضى عليَّ وأنا كارهٌ. وفي "التهذيب" قالَ الراجزُ:

« قُلْتُ لَها بِينِي فَقالَتْ لا جَرَمْ »

إِنَّ الفِراقَ اليَوْمَ واليَوْمُ ظَلَمْ \*
 و\_ فُلائًا: كلَّفَه فَوْقَ طاقَتِه.

يقال: ظُلِمَ السَّخِيُّ: كُلِّفَ فَوْقَ ما في طَوْقِه، أو طُلِبَ منه ما لا يَجِدُه، أو سُئِلَ ما لا يُسْأَلُ مِثْله.

و اللَّبَنَ ظَلْمًا، وظُلُمًا: شَرِبَه أَوْ سَقَاهُ قَبْلَ أَن يَـرُوبَ وَيُخْرِجَ زُبْدَتَه. فالمفعولُ مَظْلومً وظَلِيمٌ.

ويقال: طْلَمَ السِّقاءَ. و: سِقاءٌ مَطْلُومٌ: شُرِبَ ما فيهِ قبلَ إدراكِهِ.

وفي المثل: "أَهْوَنُ مَظْلُومٍ سِقاءٌ مُرَوَّبُ".

وفي "الألفاظ لابن السَّكَيت" قال الشاعر: وصاحب صِدْق لم تَنَلْني شكاتُه

ظَلَمْتُ وفي ظُلْمِي له عامِدًا أَجْرُ [صاحبُ صِدْق: يريدُ وَطْبَ لَبَن].

وفي "الزَّاهر في معاني كلمات الناس" قال الشاعد:

إلى مَعْشَرٍ لا يَظْلِمُونَ سِقاءَهُم

ولا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ إِلَّا مُقَدَّدا ويقال: ظَلَمَ القَوْمَ: سقاهمُ اللَّبَنَ قبلَ أن يَروبَ ويُخْرِجَ زُبْدَتَه.

ويقال: ظَلَمْتُ وَطْبِي (سِقاء اللَّبن) القومَ. وفي "الغريب المصنَّف" قال الشاعر: وقائِلةٍ ظَلَمْتُ لَكُمْ سِقائِي

وهَلُ يَخْفَى عَلَى العَكَدِ الظَّلِيمُ [العَكَدُ: أصْلُ اللِّسَانِ؛ الظَّلِيمُ: اللَّبِنُ يُشرِبُ قبل أن يَرُوبَ ويُخرِجَ زُبْدَتَه].

ويقال: اصرأةً لَزُومٌ لِلفِناء، ظَلُومٌ لِلسِّقاءِ، مُكْرِمَةٌ للأَحْماءِ.

و البعيرَ، ونحوَه: نَحْرَهُ منْ غيرِ داءِ ولا كَسْرِ، ويقال: ظُلِمَتِ النَّاقةُ. قالَ ابنُ مقبلٍ: عادَ الأَذِلَّةُ في دارٍ وكان بها

هُرْتُ الشَّقاشِقِ ظَلَّامُونَ للجُزُّرِ

[عاد (هنا): صارَ؛ دارً: اسمُ موضع؛ هُرْتٌ: جمعُ أَهْرَت، وهو الواسِعُ الشِّدْق؛ الشَّقاشِقُ: جمعُ شِقْشِقَة، وهي لَحْمَةُ كالرِّئَةِ يُحْرِجُها البعيرُ من فِيهِ عِنْدَ هياجِهِ، وَهُرْتُ الشَّقاشِق، أي: أصحابُ بلاغةٍ وفصاحةٍ]. وقال الشَّريفُ المُرْتَضى - يمدح -: وُهّابُ مَشْبَعَةٍ لِمَسْغَبَةٍ

عْازُونَ ظَلَّامُونَ لِلجُزّْرِ

[المَسْغَبَةُ: المجاعَةُ].

و\_ الطَّريقَ: حادَ عنهُ، وعَدَلَ يمينًا أَوْ شِمالاً. يقال: أَخَذُ فِي طريقٍ فما ظَلَمَ يمينًا أو شمالاً.

ويقال: لا تَظْلِمْ وَضَحَ الطريقِ.

وفي خبر ابن زِمْلٍ: " لَرْمُوا الطَّريقَ فَلَمْ يظُلِموه".

ويقالُ: الْـزَمْ هـذا الصَّـوْبَ ولا تَطْلِمْ عنه، أي: لا تَحِدْ عنه.

وفي خبر أُمِّ سَلَمة - رضي الله عنها -: "أن أبا بكر وعُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - ثَكَما الأَمْرَ فَما ظَلَماهُ". [ثُكمَ الأمرَ: لَرْمَه، والله النَّمْ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -].

و\_\_ الحِمارُ الأَتانَ ظَلْمًا: نزا عليها، وهي حاملٌ.

وقيلَ: نزا عليها قبلَ وَقْتِها.

وَالَ أَبِو خِراشٍ الهُّذَّلِيُّ - وَذَكَرَ أَتُنَا وفَحْلَها -:

أَبَنَّ عِقاقًا ثُمَّ يَرْمَحْنَ ظَلْمَهُ

إِباءً وفيه صَوْلَةٌ ودّمـيلُ [أَبَنَّ: أَظْهِرِنَّ؛ العِقَاقُ هِنَا: الحَمْلُ؛ صَوْلَةٌ: ميلٌ؛ دُميلُ: ضربٌ مِنَ السيرِ، يقول: وله عليهنَّ أَيْضًا صِيالُ ودّميلٌ].

ويقال: طُلِمَتِ الناقَةُ: ضُرِبَتْ على غيرِ ضَبَعَةٍ (اشتهاء الفحل).

و\_ الْمَطُرُ الأَرْضَ: أصابها في غيرِ إبَّانِهِ.

(عن ابن القطاع)

و\_\_البطاحَ، ونَحْوَها: بَلَغَها ولم يَبْلُغُها قَبْلُهُ فَعَدِ موضعِ قَبْلُ، فخدَّد (حَفَر وشَقَّ) في غيرِ موضعِ تخديد.

وقيلَ: مَلاَّها. (عن ابن عباد) وبكلا المعنيينِ فُسِّر قولُ الحادرة: ظَلَمَ البطاحَ بها انْهلالُ حَريصَةٍ

فَصَفَا النَّطَافُ بها بُعَيْدَ المُقْلَعِ [البطاحُ: بُطونُ الأَّوْدِيَةِ؛ الحَريصَةُ: السَّحابةُ شديدةُ الوقع تَقْشرُ وَجْهَ الأرض؛ انْهلالُها: انْصِبابُها وتدفَّقُها؛ النَّطافُ:

جمعُ النُّطُّفَةِ، وهي المَاءُ، يريدُ ماءَ السحابةِ؛ المُقلَعُ هنا: الإقلاعُ].

و—: لم يُصِبْها. يقال: أَرضُ مظلومةً: لم تُمْطَرْ. وبه فُسِّر قولُ النابغة:

إلاّ الأواريّ لأَيا ما أُبَيِّئُها

والنُّوْيَ كَالحَوْضِ بِاللَظْلُومَةِ الجَلَد ويقال: بَلَدٌ مَظْلُومٌ: لَمْ يُصِبْه الغَيْثُ، ولا رَعَى فيه الرِّكابُ. وفى الخبر: "إذا سافرتم فأتيْتُمْ على مَظْلُومٍ، فَأَغِذُوا السَّيْرَ".

[أَغِذُّوا: أَسْرعوا].

و المَاءُ الأَرْضُ ظُلْمًا: بَلَغَ منها مَوْضِعًا لم يكُنْ بَلَغَهُ قبلَ ذلكَ. (عن الفراء)

يقال: قد ظلَّم الماءُ أرضَ بني فلان.

وفي "الزّاهر في معانى كلمات الناس" قال الشاعر \_ يصف سيّلا \_:

يكادُ يَطْلُعُ ظُلْمًا ثُمَّ يَمْنَعُه

عِزُّ الشَّواهِقِ فالوادي به شَرِقُ [شَرقُ: أي مَلْأَنُّ عَاصًً].

- \* ظُلِمَ اللَّيْلُ \_ ظُلْمًا، وظَلامًا: ظَلَمَ، فهو ظَلِمٌ.
- أَظُلَمُ اللَّيْلُ: ظَلَمَ. وفي القرآن الكريم:
   وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾. (البقرة/ ٢٠)

وقال عامرٌ بنُ الطَّرِبِ العَدُوانيّ: أُناسُ إِذَا مَا الدَّهْرُ أَطْلُمَ وَجُهُهُ

فأيديهِمُ بيضٌ وأوجُهَهُمْ زُهْرُ وقال عمرُ بنُ أبي ربيعةً - يتغزَّل -: وَيا حَبَّذا بَرْدُ أَنيابِهِ

إِذَا أَظْلَـمَ اللَّيلُ وَاجلَوَّذَا [اجْلُوَد: امْتَدَّ، وقيل: مَضَى وأسرع]. وقال ابن الرُّومى:

أَطْلَمَ لَيْلِي وَأَنْتَ لِي قَمَرُ

فَنُوِّرِ اللَّيْلَ أَيُّهَا القَمَرُ

وقال جميل صدقي الزَّهاوي: إنَّما الوَهْمُ الَّذي فِي الرَّأْسِ (م)

لِلجَهْل يَجُولُ

هُــوَ سِعْــلاةً إذا ما

أَظْلَمَ اللَّيْـلُ وغُـولُ [السَّعلاةُ، والغولُ: خَيالاتٌ تظهرُ للناس في الفلاةِ فتُضَلِّلُهم وتُهْلِكُهم].

ويقال: أَظْلَمَ المكانُ: عَمَّه السُّوادُ.

وقيل: خلا من النُّور.

وفي خبر أنس \_ رضى الله عنه \_: "لما كان اليومُ الذي مات فيه رسولُ الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أَظْلَمَ مِنَ المدينةِ كلُّ شيءٍ".

ويقال: أَظْلَمَ الشَّعْرُ، و: أَظْلَمَ البَحْرُ.

ويقال: أَطْلُفَت مَلامِحُه: عَبَسَ واكْفَهَرَّ.

ويقال: أَطْلَمَت الدُّنيا في عَيْنَيه: يَـئِسَ مِـن الحياة.

و\_ القَوْمُ: دَخَلُوا في الظَّلام.

وفي القـرآنِ الكـريمِ: ﴿ وَمَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ السَّرِيمِ: ﴿ وَمَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ السَّلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴾.

(یس/ ۳۷)

وفي خبرِ علي ملي منه -: "أنه كان يَسيرُ حَتَى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وأَظْلَمَ نَـزَلَ فَصَلَّى المَعْرِبَ".

> وقال الفِنْدُ الزِّمَّانيُّ \_ يمدحُ \_: إِنَّمَا النَّاسُ ظَلَامٌ دُونَهُمٌ

فإذا ما أظلُّمَ الناسُ أَتَاروا

وفي "شرح الحماسة" قالت العَوْراءُ بنتُ سُبَيع الذَّبْيانيةُ ـ ترثي -:

طَيَّانُ طَاوِي الكَشْحِ لا

يُرْخَى لِمُظْلِمَةٍ إزارُهُ

[لا يُرْخَى لِمُظْلِمَةٍ إزارُهُ: يريدُ لا يسعى إليها لريبةٍ].

و\_ البيتُ، ونحوه: زُيِّن بالصُّور والألوان. وفي الخبر: "أن النبيُّ - صلى الله عليه

وسلم \_ دُعِيَ إلى طعامٍ، فإذا البيتُ مُظْلِمٌ مُزُوِّقٌ...".

وــ التُّغُرُ: تَلأُلاً عليهِ كالمَاءِ الرَّقيقِ مِنْ شِدَّةِ
 بَريقهِ.

و فلانُّ: رأى الظَّلْمَ، وهو ماءُ الأَسنانِ. وقيلَ: مَصَّ الظَّلْمَ.

وفي "العين" قالَ الشاعرُ:

إذا ما رَنا الرَّانِي إليها بطَرْفِه

غُرُوبَ ثناياها أَضاهَ وأَظْلَما [الرَّانِي: اللَّدِيمُ النَّظَر؛ الغُرُوبُ: جمعُ النَّظَر؛ الغُرُوبُ: جمعُ النَّان].

و\_ البِّيْتَ، ونحوَهُ: جَعَلَه مُظْلِمًا.

ويقال: تكلُّمَ فلانٌ فأظلُّمَ علينا البَيْتُ. و: أَظْلَمَ فلانُّ البَيْتَ علينا: أَسْمَعَنا ما نَكْرَهُ.

و\_ فلانًا، أو الشيءَ: ظُلَمَه.

قَالُمَ فَالانًا : ظَلَمَه.

وقيلَ: أَرادَ ظُلْمَهُ.

يقال: فُلانٌ يريدُ ظِلامي.

وفي "المفضليات" قال المُثَقَّبُ العَبْدِيُّ ويَّ يَتَعَرَّلُ .:

وهُنَّ على الظِّلامِ مُطَلَّباتُ

طَويلاتُ الدُّوائب والقُرونِ

ورواية الديوان: "وهُن على الرَّجائِرِ واكِنات".

وفي "إيضاح شواهد الإيضاح" قال مُغلَّسُ بْنُ لقيط الأسديّ:

سَقَيْتُكُما قَبْلَ التَّفْرُّق شَرْبَةً

يُمَرُّ على باغي الظَّلام شَرابُها وفي "الأفعال" أنشدَ السَّرقسطيُّ: وخَصْم قَدْ دَفَعْتُ الضَّيْمَ عنه

تَهَنَّى فِي مُثاه لِيَ السَّماما ولَوْ أَنِّي أَمُوتُ أَصابَ ذُلَّا

وسامتُه عَشِيرتُه الظّلاما ه ظَلَّمَ البيتُ، ونحوُه: أظْلَم. وفي الخبر: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دُعِيَ إلى طعامٍ، فإذا البيتُ مُظَلَّمٌ مُزَوَّقٌ ...". و\_ فلانٌ فلانًا: رَمَاهُ بالظُّلْمِ، ونَسَيَهُ إليهِ. قال المُؤْمَلُ بن أُميَّل المحاربيّ:

يُظَلِّمُها فيما تُريدُ بعاشق

ألا حَبُّذا ذاكَ الظَّلُومُ المُظَلَّمُ وفي "المحكم" قالَ الشاعرُ: أَمْسَتْ تُظَلِّمُنِي ولَسْتُ يظالِمٍ

وتُنْيمُنِي سَنَهًا ولَسْتُ بنائم و: أَنْصَفَه من ظالِه، وأعانهُ عليهِ.

يقالُ: تَظَلَّمَ فالأنُ إلى الحاكمِ مِنْ فالآنٍ ، فَظُلَّمَهُ.

\* اظلّم فلانُ: احْتَمَلَ الظُّلْم بطيبِ نَفْسِ وهو قادِرٌ على الامْتناع منهُ. (وأصلهُ: اظْتَلَم على "افْتَعَلّ"، قُلِبَتِ تاءُ الافتعال طاءً. وفيه ثلاثُ لغاتٍ: مِن العربِ من يُظْهِرُ الطّاءَ والظّاءَ جميعًا، فيقولُ: اظْطَلَمَ. ومنهم من يُدْعَمُ الظّاءَ في الطّاء، فيقولُ: اظْطَلَم، وهو أكثرُ اللغاتِ. ومنهم من يكره أَنْ يُدْعَمُ الظّاءَ في الظّاء، فيقولُ: اظلّم، وهو أكثرُ اللغاتِ. ومنهم من يكره أَنْ يُدْعَمُ الأَمْر.

يقال: ظُلِمَ السَّخِيُّ فاظَّلَمَ؛ أي: سُئِلَ ما لم يَجِدْ، فاحتمل ذلك كَرَمًا لا قَهْرًا.

> قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أبي سُلْمَى \_ يمدح \_: هو الجَوادُ الذي يُعْطيكَ نائِلَهُ

عَفْوًا ويُظْلَمُ أَحْيانًا فَيَظَّلِمُ ويُظُلَمُ أَحْيانًا فَيَظَّلِمُ ويُرْوَى: "فَيَظْلِمُ". و: "فَيَنْظَلِمُ". وقال رؤبة:

لله عَفْوِي عنكِ واظلامي \*
 م قبلكِ ما أَعْيا دُوِي الخِصام ء
 و— القومُ: أَظْلُموا. قال أبو دُواد الرُّؤاسيُ:
 إذا اتَّقَتْنا مُعَمَّاةُ بِمَهْلِكةٍ

نَبُزُّها بجميع الأمر مُظَّلِم

\* انْظُلَمُ فلانُ: اظلَّمَ. يقال: ظَلَمَه فانْظَلَمَ. وبهِ رُويَ بيتُ زهيرِ بن أبي سُلْمى السَّابيقُ. 
\* تَظَالَمَ القَوْمُ، أو اظَّالَموا: ظَلَمَ بَعْضُهم 
بَعْضًا. وفي الخبرِ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه 
وسلم - قال: قال اللهُ - عزُّ وجلً -: "يا 
عبادي إنِّي حرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِى، 
وجَعَلْتُه بينكم مُحَرَّمُها؛ فيلا تَظَالَمُوا 
أتظالموا]".

وقال حجْرُ بنُ عُقبةَ الفَرْارِيّ: أيا لَوْمَةً ما لُمْتُ نفسي عليهمُ وهُمْ ظَلَمونى والتَّظالُمُ أَنْكَدُ

وقال أبو العلاءِ المعرّيّ:

رَأَيتُ سَجايا الناس فيها تَظالُمُ

ولا رَيْبَ فِي عَدلِ الَّذِي خَلَقَ الظُّلُما و المِعْزَى: تناطَحَتْ مِن الشَّبَع والسَّمَن و النَّشاط. (عَنِ ابْنِ الأعرابيُّ)

يقالُ: نَزَلْنا بِأَرْضِ تَظَالُمُ مِعْزَاها، يريد: خصْبة كثيرة الخير.

و تَظَلَّمُ فلانُّ: ظَلَمَ غَيْرَه، فهو مُتَظَلَّمُ. وفي "المفضليات" قالَ جابرُ بْن حُنَسيًّ التَّغْلِبيُّ:

وعَمْرَو بِنَ هَمَّامٍ صَقَعْنا جَبِينَهِ بِشَنْعاءَ تَشْفِي صَوْرَةَ اللَّتَظَلَّمِ

[صَقَعْنا جَبِينَه: عَلَوْناه بِأَيِّ شيء كَانَ؟ شَنْعاء: ضَرْبةٌ شنيعةٌ؛ الصَّوْرَةُ: شِبْهُ الحَكَّة يَجِدُها الإنسانُ في رأسِهِ. ويريدُ الميلَ عَنِ الحقّ].

وقي "اللسان" قال رافعُ بُنْ هُرَيْمٍ - يُعاتِبُ بَنِي أَخِيه -:

فَهَلَا غيرَ عمَّكُم طُلَمْتُم

إذا ما كُنْتُمُ مُتَظَلِّمِينا

وفي "التهذيب" أنشدَ ثعلبٌ:

إِذَا نَفَحاتُ الجُودِ أَفْنَيْنَ مالَه

تَظَلُّمُ حتى يُخْذَلَ اللَّمْظَلُّمُ

[يريدُ: أغارَ على الناسِ، فَظَلَمَهُم بذلك حتى يَكُثُرَ مالُهُ].

و\_\_\_: اشْتَكَى الظُّلْمَ الواقعَ عليهِ من غيرِهِ. فهو مُتَظَلِّمُ أيضًا. (ضد)

قال عنترَةً:

شَكَا نُحْرُها مِن عِقْدها مُتَظَلَّمًا

فُواحَرَبا مِن ذلك النَّحْر والعِقْدِ وقال مِهْيارُ الدَّيلميُّ:

كم ذا القُنُوع بوقفةِ المَرْدُودِ عن

بابِ العلاء وجِلْسَةِ المُتَظَلِّمِ وفي "عِقْد الجُمان في تاريخ أهل الزمان" قال

اللّهِ ـ:

و\_ فلانًا: نَقَصَه حَقَّهُ، أو مالَهُ. داودٌ بْنُ عيسى الأيوبيُّ \_ يشكو حالَـهُ إلى ويقال: تَظَلُّمُ فلانُّ فلانًا حقُّه.

إلى عِلْمِكَ العُلْويِّ أَشْكُو ظُلامَتِي وهَلَّ بِسِواكَ يُنْصَفُّ المُتَظَّلُّمُ تَظَلَّمُ مالِي هكذا ولَوى يَدِي ويقال: تَظَلُّمُ مِنْهُ: شَكَا مِنْ ظُلُّمِهِ.

> قال ابن هاني الأندلسي : تَظَلَّمُ مِنَّا الحِبُّ والحِبُّ طَالِمُ

فهل بينَ ظَلَّامَين قاضٍ وحاكمً [الحِبُّ: الحَبيبُ].

ويقال: تَظلُّم فلانُّ إلى الحاكِم مِنْ فلان، أوُّ مِن الأمر.

و\_: أحالَ الظُّلُّمَ على نَفْسِه. (عن ابن الأعرابيِّ)، وأنشد:

كانَتْ إذا غَضِبَتْ على تَظَلَّمَتْ

وإذا طلَّبْتُ كلامَها لَمْ تَقْبَل و.: صَبَرَ على الظُّلْم، واحْتَمَلهُ.

يقال: ظَلَمْتُه، فَتَظَلُّم.

وفي الخبر عن النبيِّ حصلي الله عليه وسلَّم .: "أَلا أَدُلُّكُمْ على أَهْل الجَنَّةِ؟ قالوا: بَلَى. قال: الضُّعَفاءُ المُتَظَلَّمُونَ...".

وقال كُثَيِّرٌ \_ يمدح \_:

مسائِلُ إِنْ تُوجَدْ لَدَيْهِ تَجُدْ بها

يَداهُ وإنْ يُظْلَمْ بِها يَتَظَلَّم

وفي "اللُّسان" قالَ أبو زُبَيْدٍ الطائيُّ:

لُوَى يَدَه اللَّهُ الذي هو غَالِبُهُ وقالَ النَّابِغةُ الجَعْدِيُّ:

وما يَشْعُرُ الرُّمْحُ الأَصْمُ كُعوبُه

بِتُرْوَةِ رَهْطِ الأَعْيَطِ المُتظَلِّم [الأَصَمُّ: الصُّلْبُ، الكُعوبُ: العُقَدُ الفاصِلَةُ بينَ أَنابيبِ القناةِ؛ الثَّرْوَةُ هنا: كثرةُ العددِ؛ الأَعْيَطُ: الطويلُ الْمُشْرِفُ].

ه أَظْلُمُ: مَوْضِعٌ. وقيل: اسْمُ جَبَل بِأَرْض بِني سُليْم بالحجاز. (عن ابن بَرِّيٍّ). قال كُثِّيرٌ ـ وذكر سحابًا ـ: سَقّى الكُدْرَ قَاللُّعْباءَ فالبُّرْقَ فالجمّى

فَلَوْدً الحصى منْ تَغْلَمَيْنَ فأطلُما [الكُدْرُ، واللَّغْبِاءُ، والبُّرْقُ، والجمِّي، ولَوْدُ الحَصى، وتغلُّمين: مواضع].

> وقال أبو وَجُزَةَ السُّعْديِّ \_ وَذَكُر بَرْقًا \_: يَزِيفُ يعانِيه لأَجْزاع بيشَةٍ

ويعلسو شآميه شرؤرى وأظلم [أَجْزَاعُ بِيشَةَ، وشَرَوْرَى: مَوْضِعَان]. و\_: جَبَلُ أَسُونُ مِنْ دَاتِ جَيْشِ عِنْدَ حِراءً.

وبِيهِ فُسِّرَ قولُ الحُصَيْن بِين حُمامِ الْمَرِّيُّ:

(عن الأصمعي)

فْلَيْتَ آبا شِبِّل رَأَى كَرَّ خَيْلِنا

وخَيْلِهِمُ بِينَ السِّنارِ وأَطْلُما

[السَّتارُ: موضعً].

الأَظْلَمُ: الضّبُّ. صفَةً غالبةً، وُصِفَ بذلك؛ لأنه يأكلُ أولادهُ. (عَنِ الزَّبيديِّ)
 و—: الأَشَدُّ والأكثرُ ظُلُمًا.

يقال: لَعَن اللَّهُ أَظْلَمِي وأَظْلَمَك.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَقَوْمَ نُوحِ يِن فَبِلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلُمُ وَأَطْلَقَ ﴾. (النجم/ ٥٧) وفيه أيضًا: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَك عَلَى ٱللّهِ وَفيه أيضًا: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ آفَتَرَك عَلَى ٱللّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْر ﴾. (الصف/ ٧) وفي خبر ابن مسعود - رضي الله عنه -: "قلت : يا رسول الله ، أي : الظّلْم أَظْلَم أَظْلَم أَظْلَم أَلله مِنْ حَق الله عِن الأَرْضِ يَنْتَقِصُها المَرْءُ المُسْلِمُ مِنْ حَق أخيه ".

ومن أمثالهم: "أظلمُ مِن أَفْعَى، ومِن حَيَّةٍ. وأظلَمُ مِن وَرَكٍ. وأظلَمُ مِن الذَّنْبِ. وأظلَمُ مِن التَّمْساح".

وفي المثل أيضًا: "هذه ببِتِلْكَ، والبادِئُ أَظْلَمُ". يُضْرِبُ في مجازاةِ الظالمِ.

التَّظَلُّمُ: الشَّكُوى يَرْفَعُها اللَّتَضَرِّرُ إلى مَنْ
 بيده رَفْعُ الجَوْر عنه.

و والتَّظَلُّمُ الرِّنَاسِيُّ (في القانون) Recours تَظلُّبُمُ الرِّنَاسِيُّ (في القانون) admistratif hiérarchique (F) المضرورِ إلى رئيس مَنْ أصدر القرارَ، فيتولَّى المرئيسُ بناءً على سُلطتِه الرِّئاسيةِ سَحْبَ القرارِ، أو إلغاءَه، أو تعديلَه بما يجعله مطابقًا للقانون.

O والتَّظلُّمُ الوَلائيُّ (في القانون) Recours طلب به administratif gracieux (F) علم صاحب المصلحة مِمَّنُ صَدَر منه التصرُّفُ المخالفُ للقانون إعادةَ النَّظَرِ في هذا التصرف، بالسَّحْبِ أو بالإلغاءِ أو بالتعديل، وذلك بعد أن يُبصَّره بوجه الخطأ الذي ينُطوى عليه.

ولَجْنَةُ التَّظَلُمات: لَجْنَةٌ تَقُومُ بِالتَّحْقيق في شَكاوى اللَّضَرِين والمساعدة في إيجاد حل عادل لها.

« طَالِمٌ: عَلَمٌ على غيرِ واحدٍ؛ منهم:

- ظالِمُ بنُ عمرو بن سفيانَ بن جندلَ الدُّولِيُّ الكنانيُّ،
 المشهورُ بأبى الأسودِ الدُّوليُّ: (انظره في : د أ ل).

0 وابنُ طالِم: كنية غيرِ واحدٍ؛ منهم:

- الحارثُ بنُ طَالمِ بنِ غَيْظ الْرُيّ، أبو لينَى (نحو ٢٣ ق هـ = نحو ٢٩م): من أشهر فقاكي العرب في الجاهلية. قُتل أبوه وهو طفل، فنشأ يتيمًا، وشبّ وفي

نفسه أشياه من قاتل أبيه (جعفر بن خالد: سيد بني عامر)، ولما آلت إليه سيادة عُطَفَان، وفد على النعمان ابن المنذر (ملك الحيرة)، فالتقى عنده بقاتل أبيه فقتله ببيت النعمان. فجدّت بنو عامر في طلبه، فهرب منهم. وبلغه أن النعمان بعث إلى جارات له فسباهن، فأخذ ابن النعمان وقتله، فطلبه النعمان، وكان يستجير بأحياء العرب. وكانت له في كل حيّ يأوي إليه حادثة. وشاع خبرُه في القبائل، فتحاست العرب شَرّه، ونشبت من أجله معارك كثيرة، حتى قتل في حوران.

الظَّالِمُ: شَجَرٌ مِن غَريبِ الشَّجَرِ، له عَساليجُ (أغصانٌ ناعمةٌ) طِوالٌ، تَنْبَسِطُ حتى تَجُوزَ حَدَّ أَصْل شجرها.

الظُّلامُ: انعدامُ النُّور.

وفي الخبر عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبيّ \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: "إنّ الله ليُضيءُ للذين يتخلّلون إلى المساجد في الظّلام بنُور ساطع يوم القيامة".

وقال أبو قِلابة الهذليّ - يصف امرأة -: خَوْدٌ ثَقالٌ في القيام كَرَمْلةٍ

دَمَثٍ يُضِي الها الظَّلامُ الحِنْدِسُ [خَوْدٌ ثَقَالٌ: شَابَةٌ ناعمةٌ رزينة وملةٌ دَمَتُ: سَهِلةٌ ليِّنَةً والحِنْدسُ: الشَّديدُ السَّواد].

و: أَوَّلُ اللَّيْل وإن كان مُقْمرًا.

(عن ابن سیده)

يُقَالُ: أَتَيْتُه ظَلامًا، أَيُّ: لَـيُلا. قالَ سِيبَوَيْهِ: لا يُسْتَعْمَلُ إلا ظَرْفًا.

ويقال أيضًا: أتَيْتُه مع الظَّلام؛ أي: عندَ حُلول اللَّيْل.

وقيل: اسمً للظُّنْمَةِ مطلقًا، يَجْرِي مَجْرَى المصدر، فلا يُجْمِعُ، كالسَّواد والبَياضِ. ويقالُ: هو يَخْبطُ الظُّلامَ، وفي الظُّلامِ. ويقالُ: هو يَخْبطُ الظُّلامَ: الفَتْرَةُ اللَّبكَرةُ في أوروبا من العُصُورُ الظَّلام: الفَتْرَةُ اللَّبكَرةُ في أوروبا مِن العَصُور الوُسْطَى مِن القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي.

يقال: ما كان مقامِي ها هنا إلا ظِلامًا. ويقال: نُظرَ إليه ظِلامًا: أي شَزْرًا.

و...: الطَّالِمُ.

ه الطّلام: اليّسيرُ.

الظُّلامَةُ: البَغْيُ والعُدُوان.

وقيل: الجَوْرُ وانتقاصُ الحقوق.

يقال: أَخْذُها مِنَّه ظُلامَةً.

ويقال: فُلانٌ يريد ظُلامَتِي.

قال ابنُ مقبلِ \_ يَمْدَحُ \_:

كُمْ فِيهِمُ مِنْ أَشَمَّ الأَنْفِ دِي مَهَلِ

يَأْبَى الظُّلامَةَ مِثْلَ الضَّيْغَم الضَّارِي

يَأْبَى على النَّاسِ إِنْ رامُوا ظُلامَتَهُ عُودٌ نَما في صَفاةٍ ظَهْرُها عارِي [الصَّفاةُ: الصَّخْرَةُ اللساءُ].

وقالَ جميلُ بُثينةَ \_يخاطبُ صاحبتَه \_: هَبِينِي بَرِيئًا نِلْتِه بِظُلامَةٍ

عفاها لكم أو مُذْنِبًا يَتَنَصَّلُ و ... ما يَطْلُبُه المظلومُ مِنَ الظالمِ، وهو ما أُخِذَ منه ظُلْمًا. يقال: عند فُلانِ ظُلامَتِي. قال أمية بُن أبي الصَّلْتِ \_ وَيُنْسَبُ إلى غيرة \_:

مَن كَانَ ذَا عَضُدٍ يُدُرِكُ ظُلامَتَهُ

إِنَّ الذَّلِيلَ الذي ليست له عَضُدُ وقال الطِّرِمَّاحُ - وذكرَ مَوْلًى لقبيلتهِ -: أَخَذَنَا لَهُ مِن أَمنَعِ الْحَيِّ بَعدَنَا

ظُلامَتَهُ فَانْساحَ وَهُوَ مَنيعُ

و-: الشُّكُوى من الظُّلْم.

(ج) ظُلامً. (عن ابن عباد)

المنسبة أن الأحياء (ق الأحياء) (Tenebrio (s) و الأحياء (ق الأحياء المعه جنس خُنفساء ، يعرف بالغبشة ، اسمه بالإنجليزية (Darkling beetle) ، ينتمي إلى الفصيلة الظَّلاميّاة (الغبشية) المنافس (Tenebrionidae) ، من رتبة الخنافس (غمديات الأجنحة) (Coleoptera). ومنها

أنواعٌ كثيرةٌ، وتعيشُ في الحقول، وداخلَ أكياس القمح والحبوب المخزُّنةِ، وتتغذَّى على الحبوب، والنباتات، والفُطريات، وقضم الأشجار. وأنواعها الضّارّة (آفة) تسبِّبُ هَـلاكَ الـزُّرع والمحصول، مثـل: خنفساء الدقيق، أمّا النافع منها، مثل: الخنافس الأرضية، فتتغذَّى على الحشرات والهوام الضَّارَّةِ، وبذلك تؤدِّي دورًا مهمًّا في المقاومة البيولوجية. لها قَـرْنُ استشـعار تستخدمه في الشَّمَّ، وخاصة في التراوج، وزَوْجٌ من الأعين، كلُّ عين على شكل غُوينات صغيرة مُرَكَّبة، وفمَّ كُلابيُّ الشَّكل لقَضْم الطعام، وأجنحةٌ غِمْديّةٌ ذاتُ لون أسود مَشوبٍ بالبُّنِّيِّ، تحتها أجنحةٌ شَـفَافةٌ للطُّيران، وستٌ أرجل مِفْصليّة للحركة، تستطيعُ بها التَّكيُّفُ مع البيئة المحيطة



ظلامية

[شَنْباء: رقيقة الثَغْر].

و ــ: مُوهَةُ (رَوْنَقُ) الدُّهَبِ.

0 وظَلَّمُ السَّيْفِ: بَرِيقُهُ.

(عَنْ أبي عمرو الشَّيْبانِيِّ)

(ج) ظُلُومٌ.

وفي "الصِّحاح" قالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا ضَحِكَتْ لُمْ تَبْتَهِرْ وَتَبَسَّمَتْ

تُنايا لها كَالبَرْق غُرُّ ظُلُومُها

[تَبْتَهر: تُبالغ].

الظُّلَّمُ: الشَّخْصُ. (عن تعلب)

يقال: رأيته أَدْنى ظَلَمٍ، و: إنه لأُوَّلُ ظَلَمٍ لَوَيْتُ طَلَمٍ لَوَيْتُ طَلَمٍ لَوَيْتُ اللَّهِ لَمُ يَعْ بَصَرَكَ بِلَيْلٍ لَوَيْتُ لِمُ لَهُ اللَّهُ الل

ويقال: هو منك أَدْنَى ذِي ظَلَمٍ. (عن ثعلب) ويقال: لَقِيتُه أَدْنَى ظَلَمٍ: أي حينَ اخْتَلَطَ الظَّلامُ.

وفي المثل: "اليَوْمُ ظلمْ": أي حقًّا يقينًا.

(عن القراء)

وفي "التهذيب" قالَ الراجزُ:

- « قَالَتْ لَهُ مِيُّ بِأَعْلَى ذِي سَلَمْ
- ألا تَزُورُنا إن الشّعْبِ أَلْمُ »
- قال بَلى يا ميُّ واليومُ ظَلَـمْ \*

الظَّلاَمُ: عُشْبَةٌ تُرْعَى. (عَنْ أبي حنيفة الدِّينَوَرِيِّ)، وأنشد لرجل من بني يربوع:
 رَعَتْ يقرار الحَزْن رَوْضًا مُواصِلاً

عَمِيمًا مِن الظَّلامِ والهَيْثَمِ الجَعْدِ [الهَيْثُمُ: شَجْرةٌ مِن الحَمْض].

الظّلّيم: الكثيرُ الظّلّم.

 الظّلَمُ: صَفاءُ الأسنانِ وبريقُها، ورقتُها وشِدَّةُ بياضِها.

وقيل: الماءُ الذي يَظْهَـرُ على الأسْنانِ من صفاءِ اللَّوْن، لا من الرَّيق.

قال كُعْبُ بْنُ زُهَيْر:

تَجْلُو عَوارِضَ ذِي ظُلُّمٍ إِذَا ابْتَسَمَتْ

كأنَّه مُنْهَلُ بالرَّاحِ مَعْلَــولُ

[العوارضُ: الأسنانُ؛ مَعلولٌ: سُقِيَ مَرَّتَيْن]. وفي "اللسان" قال يزيدُ بْنُ صَبَّةَ الثَّقَفِيُّ: بوَجْهٍ مُشْرق صافٍ

وتَغْرِ نائِرِ الظُّلْسِمِ

[نائرٌ: واضحً].

و. الثَّلْجُ. وقيل: ماءُ البَّرَد.

وبِكِلا المعنيين فُسِّر قولُ الشاعرِ:

إلى شَنْباءَ مُشْرَبَةِ الثَّنايا

بماءِ الظُّلُّمِ طَيِّبَةَ الرُّضابِ

[ذي سلم: موضع بالحجاز؛ إِنِ الشّعبُ أَلَمْ: تريد إِنْ زُرْتنا زيارة قصيرة].

ويقال: قَدِمَ فُلانٌ واليَوْمُ ظَلَم: أي قَدِمَ حقًا. (عن كُراع)

و.: الجَبَلُ.

(ج) ظُلُومً.

قَالَ المُخَبِّلُ السَّعْدِيُّ:

تَعامَسُ حَتَّى يَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّها

إذا ما اسْتُحِقّتُ بِالسُّيُوفِ ظُلُومُ

[تَعامَسَ: تَعَافَلَ عن الشيء وهو يه عالم]. « طَلِمٌ: مَوْضِعٌ. وقيل: وادٍ، وقيل: جَبَلُ ورد في قول

زُهٰيْرِ بِن أَبِي سُلْمَى \_ وَدَّكَرَ محبُوبَتَهُ \_:

فَاسْتُبْدَلُتُ يَعْدَنَا دَارًا يِمَانِيَةً

تَرْعَى الخَريفَ فأدنى دارها ظَلِمُ

وفي "معجم ما استعجم" قال النابغةُ الجعديُّ:

إِن يَكُ قَد ضاعَ ما حَمَلتُ فَقَد

حَمَلتُ إِثمًا كَالطُّودِ مِنْ ظَلِّمِ

ورواية الديوان: "إضم"، وهو موضع أيضًا.

الظُّلْمُ: الكَبِيرَةُ من الكَبائر. وَبِه فُسِّر قولُه

تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴾.

(لقمان/ ۱۳)

وقيل: الشِّرْكُ بالله.

وفي القرآن الكريم: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ

إِيمَنَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِيكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَمَنَدُونَ ﴾. إيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِيكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَمَندُونَ ﴾. (الأنعام/ ٨٢)

(ج) ظُلامٌ، وظِلامٌ. (الثاني عن كُراع)، ويهِ فُسُرَ بيتُ المثقبِ العبديِّ وبيتُ مُغَلِّسِ بنِ لقيطِ السَّابِقانِ.

الظِّلَمُ: الظَّلَامُ. (عن ابن الأعرابي)
 و مِنَ الشَّجَر: الظَّالِمُ. الواحدة: ظِلَمَة.
 الظَّلَماءُ: دَهابُ النُّور.

يقال: هو يَخْبِطُ الظُّلْمَاءَ، وفي الظُّلْمَاءِ.

وفي خبر أُبَي بْنِ كعب \_ رضي اللَّهُ عَنْهُ \_:
"كان رجُلُ لا أعْلَمُ رَجُلا أَبْعَدَ من المَسْجِدِ
منه، وكان لا تُخْطِئُه صلاة، فقلت له: لو
اشتريت حمارًا تركبُه في الظَّلْماء وفي
الرَّمْضاء ...".

وقال المهلهلُ بنُ ربيعة: تَنْفَرِجُ الظُّلْماهُ عَنْ وَجُهه

كاللَّيلُ وَلِّي عن صديعٍ أُنيقْ

[الصَّديعُ: الصُّبْحُ؛ أنيقُ: مُعْجِبً].

ويقال: لَيْلَةٌ طَّلْماءً: مُطْلِمةٌ شَديدَةُ السوادِ.

وفي خبر جابر بن عهد الله ـ رضي الله عنهما ـ: "فَقَدْتُ جَعَلِي أَوْ ذَهَبَ جَعَلِي في لَيْلَةِ ظُلْمَاءَ".

وقال أبو فِراسِ الحَمدانيُّ:

سَيَذْكُرني قومي إذا جَدَّ جِدُّهُمْ وفي اللَّيلةِ الظَّلماءِ يُغْتَقَدُ البَدْرُ وقال ابنُ زَيْدون:

سِرَّان في خاطر الظُّلماءِ يكتُمنا

حتى يكاد لسانُ الصَّبْحِ يُفْشينا ويقال: لَيْلٌ ظَلْماءُ. (عن ابن الأعرابيِّ)، قال ابنُ سِيده: وَضَعَ اللَّيْلَ مَوْضِعَ اللَّيْلَةِ.

و ظُلْمَةٌ \_ لَيْلَةٌ ظُلْمَةٌ : ظُلْماءً.

الظُّلْمَةُ، والظُّلُمَةُ: ذَهَابُ النُّورِ.
 يقال: هُوَ يَخْبِطُ الظُّلْمَةَ.

ويقال: الظُّلْمُ ظُلُمَةً كما أَنَّ العَدْلَ نُورً.

ويقالُ: لَقِيتُه أَوَّلَ ذِي ظُلُمَةٍ: أَوَّلَ شَيْءٍ يَسُدُّ بَصَرَكَ فِي الرُّؤْيةِ.

ويقال: عاش في الطُّلُمة: في وَحْدَةٍ وانعزال. وقيل: فَقَدَ شُهْرَتُه.

(ج) طُلُماتُ، وطُلُماتُ، وطُلُماتُ، وطُلَماتٌ، وطُلَمَ. قال ابنُ بَرِّيٍّ: طُلُمَ: جَمْعُ طُلْمَة، بإسكانِ اللامِ، فأمَّا طُلُمَةُ فإنما يكون جَمْعُها بالألف والتاء.

وفي القرآن الكريم: ﴿ ٱلْحَدَّمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَٱللَّرِضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمُنَتِ وَٱلنُّورِ ﴾. الشَمَنُوَتِ وَٱلنُّورِ ﴾. (الأنعام/ ١)

وفيه أيضًا: ﴿ أَوْ كَظُلُمُ نِهِ فِي بَعْرِ لُجِّي

يَغْشَنَهُ مَنْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَعَابُ مِّ مِن فَوْقِهِ سَعَابُ مَا فَلْكُمْنَ اللّهُ مَنْ النور / ٤٠) فَلْمُنتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴾. (النور / ٤٠) وفي الخسور: "بَشِّرْ اللّهُ الله الله الظّلَم إلى المساجِد بالنّور التّامّ يَوْمَ القِيامَةِ".

وفيه أيضًا: "الظُّلَّمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ القيامةِ". وقال لَقيطُ بنُ يَعْمُر:

وقَدْ أَطْلُّكُمُ مِنْ شَطْر تُغْرِكُمُ

هَوْلٌ لَهُ ظُلَّمٌ تَغْشاكُمُ قِطْعا

وقال المتنبِّي:

حَتَّامَ نحنُ نُسارِي النَّجْمَ في الظَّلَمِ

وما شراهُ عَلَى خُفَّ ولا قَدَمِ
وقال جميل صِدْقي الزَّهاوي \_ وذكر العِلْمَ
وفَضْلَه \_:

وَهُوَ كَالِمًاءِ عَاسِلٌ للجَهالاتِ (م)

وكالنُّورِ ماحِقُ الظَّلُماتِ

• والظُّلَـمُ مِن اللَّيـالي: ثـلاثُ ليـالٍ أوَّل الشَّهْر بعد الليالي الدُّرَعِ. الواحـدة: ظُلَّمَـة. وقيل: ظُلَّماءُ (على غيرِ قياسٍ).

0 وظُلُماتُ الأَرْضِ: باطِئْها.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمَكَ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ شُبِينِ ﴾. (الأنعام/ ٥٩)

وقال أحمد شوقي - يرثي -: بِمَن أَماتَكَ قُلْ لِي كَيفَ جُمْجُمَةً

غُبْراءُ في ظُلُماتِ الأَرضِ جَوفاءُ

0 وظُلُماتُ البَرِّ والبَحْر: شَدائِدُهُما.

وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن طُلُمَن يَنْعَجِيكُم مِّن طُلُمَن يَنْعَجِيكُم مِّن طُلُمَن الْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾.

(الأنعام/ ٦٣)

0 والظَّلُماتُ الثَّلاثُ: ما يُحيطُ بالجنينِ في بَطْنِ الأُمِّ، مِنْ: ظُلْمَةِ البَطْنِ، وظُلْمَةِ الرَّحِمِ، وظُلْمَةِ المَشيمَةِ. وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ يَخَلُقُكُمْ فَطُلُمَةِ المَشيمَةِ. وفي القرآنِ الكريمِ: ﴿ يَخَلُقُكُمْ فَلُمُنَ فِي المُطُونِ أُمَّهَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي طُلُمنَتِ ثَلَيْقٍ فِي الزمر/ ٢)

٥ وبَحْرُ الظُّلُماتِ: اسْمُ كان يُطْلَقُ قديمًا
 على المحيطِ الأطلنطيِّ.

» ظليمٌ: وادٍ بنَجْد.

وفي "معجم البلدان" قال أبو دُوادٍ الإياديُّ.

مِن دِيارِ كَأَنَّهُ نَ رُسُومُ

نِسُلَيْمْسَى برامَةٍ فَتَريمُ

أَقْفَرَ الْخِبُّ مِنْ مِنَازِلُ أَسما

أَخَتُبًا مُقَلِّ ص فَظَلِي مُ

[رامةُ، وتريمُ، والخبُّ، ومُقلَّص: أسماءُ مواضع]. وقال مُتمَّمُ بِنُ نُويْرة:

أَيْلِخُ أَبِا قَيْسِ إِذَا مَا لَقِيتَـهُ

تَعامَــةُ أَذْنــى دارهِ فَظَلِيـــمُ

و.: عَلَمٌ على غير واحدٍ؛ منهمْ:
- ظَلِيمُ أَسِو النجيبُ المِصْرِيّ العامريّ (٨٨ه.=
٧٠٧م): تابعيٌّ من بني عامر، له عِلْم بالفقه والحديث،
روى عن أبى سعيد وابن عمر، وروى عنه بكر بن
سُوادة.

» الظُّلِيمُ: الذَّكرُّ مِنَ النَّعامِ.

وفي خبر أبي اليَسَرِ كعبِ بنِ عمرو - رضي الله عنه - في حِصار خيبرَ: "فَخَرْجتُ أَشْتَدُّ مِثْلَ الظَّليم...".

وفي المثل: "ذِيبةُ مِعزَّى، وظليمٌ في الخَبَرِ". يضرَبُ للخَلُوعِ الكَّارِ.

وقالَ أبو دؤادِ الإياديُّ - يصفُ فَرَسًا -: وباتَ الظَّليمُ مَكانَ الْجَـنْ

ـنِ تَسْمَعُ بِاللَّيْلِ منه عِرَارا [الْمِجَنُّ: التُّرْسُ؛ العِرارُ: صوتُ الطَّليمِ]. وفي "الأصمعيات" قال عُقبةُ بِنُ سابقٍ — يصفُ فرسًا ـ:

لهُ ساقا ظليم خا

ضيب فُوجى بالرُّعْسب النَّعْسب النَّعْس النَّعْسب النَّعْسب النَّعْسب النَّ

وقال أبو نُواس:

خِلْنا الظَّلِيمَ بَعِيرًا عِنْدَ نَهُضَتِنا

والتَّلَّ مُنْبَطِحًا في قَدِّ تُهْلان

[ثَهْلان: جَبَلً].

وقال حافظ إبراهيم:

وَلَولًا سَورَةً لِلمَجِدِ عِنْدِي

قَنِعْتُ يعِيشَتِي قَنَعَ الظَّليمِ

(ج) أَظْلِمَةٌ، وظُلُمانُ، وظِلْمانُ.

قال ابنُ الرُّومِيِّ - يصفُ سرعةَ مطاياه -:

همَّتْ بأنْ تَظُلِمَ الظُّلمانَ سُرعَتُها

وكادَ يظلِمُها مَنْ قالَ ظِلمانُ وقال لسانُ الدين بنُ الخَطيب \_ وذَكَرَ خَيْلاً \_:

تُسابِقُ ظِلْمانَ الفَلاةِ بِمِثْلِها

وَتُذْعِرُ غِزْلانَ الرِّمالِ يغِزُلانِ

و: التُّرابُ يُخْرَجُ مِنَ الحُفْرَةِ.

وقيل: تُرابُ الأَرْضِ التي لم تُحْفَرْ مِنْ قَبْلُ. وقيل: تُرابُ لَحْدِ الْقَبْرِ.

وفي "الجيمِ" قال مُغَلِّسُ بنُ لَقيط - وذَكَرَ رَجُلاً مات ودُفِنَ -:

فَيُصْبِحُ فِي غَبْراءَ بَعْدَ إِشَاحَةٍ

على العَيْش مَرْدُودٌ عَلَيْهِ طَلِيمُها [إشاحة : مُحاذرة وإشفاق، يعني حُفْرة القبر يُرَدُّ تُرابُها عليهِ بعدَ الدَّفْن].

و ... اللَّبِنُ يُشْرِبُ قبلَ أن يَروبَ ويُخْرِجُ

زُبُدَتَه. وفي "الغريب المصنّف" قال الشاعر: وقائلة طلّمت لكم سِقائي

وهَلْ يَخْفَى على العَكَدِ الظَّليمُ [العَكَد: أصْلُ اللِّسان].

و: اسمٌ لبعض أفراسِ العربِ، منها:
- فَرَسُ فَضالَةَ بنِ هندِ بنِ شريكِ الأسدِيِّ.
وفيها يقولُ - وذكر حربه مع أعدائه -:
نَصَيْتُ لهم صَدْرَ الطَّلِيمِ وصَعْدَةً

شُراعِيَّةً في كُفِّ حَرَّانَ ثَاثِرِ [صَعْدَةً شُراعيَّةً: رُمْحُ مُسَدَّدً].

- وفَرَسُ عبد الله [وقيل عبيد الله] بن عمر ابن الخطّاب - رضي الله عنهم -.

وفَرَسُ المُؤرِّجِ السَّدُوسِيِّ، وهَو الَّذِي طردَ
 (هزم وساق) عَلَيْهِ النُّعْمانَ بنَ زُرْعَةٍ يومَ ذى
 قار.

﴿ طَلَيْمٌ : عَلَمٌ على غير واحد؛ منهم:
 ﴿ طُلْيُمُ بِنُ حَنْظَلَةَ بِنِ مالك بِن زيد مناةً، بِنْ تعيم:
 جَدِّ جاهليٌّ، بنوهُ بطنٌ من البراجم.
 ٥ وذو ظُلَيْم: حَوْشَبُ \_ وقيل: حوشية \_ ابْنُ طِخْمةً:

كان يَحْكُم منطقة ظُليمٍ من حِمْير باليمن، ثم أَسْلَم. وفي الخبر: "بعث رسولُ الله \_ صلى الله عليه وسلم -جريرَ بنَ عبدِ الله البجَليِّ إلى ذي ظُليمٍ، حوشية بن طخمة".

« الظُّليمانُ: نَجْمان.

هِ الظَّلِيمَةُ: الظُّلامَةُ.

(ج) ظلائِمُ.

و\_ مِنَ اللَّبن: الظُّليمُ.

يقال: سَقانا ظَلِيمَةً طَيِّبَةً.

عَلْلَيْمَةً - طَلَيْمَةً بنتُ عبد اللهِ بنِ خالدِ بنن أسيدٍ
 الأُمويَّةُ: زَوْجُ الحارِثِ بنِ خالدِ المخزوميُّ، وفيها يقولُ - ونسب للعَرْجيُّ -:

أَقْوَى مِنَ آلَ ظُلَيْمَةً الحَزْمُ

فالغَمْرَتِينَ فَأَوْحَسُ الخَطُّمُ

أَظْلَيْمُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلِلا

أَهْدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلُّمُ

[الحَزْم، والغمرتان، والخَطْم: مواضع بعكة].

ويروى: "أظلومُ".

ه النظلام: الشَّديدُ الظُّلُمَةِ.

و-: الشُّديدُ الظُّلْمِ.

وأَمْرٌ مِظْلامٌ: لا يُدْرَى مِن أين يُؤْتَى له.

0 ويَوْمٌ مِظْلامٌ: كَثيرٌ شَرُّهُ.

وفي "التهذيب" قالَ الراجزُ:

« أُولِمْتَ يا خِئْـوْتُ شَرَّ إيــلامْ »

في يَوْمِ نَحْسِ ذِي عَجاجٍ مِظْلامْ «
 [الخِنُوْتُ: الخسيسُ؛ عجاجٌ: غُبارً].

(ج) مَطْالِيمُ.

\* المُظَلَّمُ مِن الطَّيْرِ: الرَّخَمُ والغِرْبِانُ. (عن ابنِ الأعرابيِّ)، وأنشد:

حَمَتُهُ عِتاقُ الطُّيْرِ كُلَّ مُظَلَّمٍ

مِنَ الطَّيْرِ حَوَّامِ المُقامِ رَمُوقِ وـ مِنَ العُشْبِ: المُنْبَتُ فِي أَرْضٍ لم يُصِبْها المَطَرُ قبلَ ذلكَ. يُقَالُ: زَرْعٌ مُظَلَّمٌ.

المَظْلَمُ (في الفنون والرسم) Fresco: رَسْمٌ
 يُعْمَلُ بأنوان مخصوصة على حائطٍ مُجَصَّصِ
 بطريقةٍ مخصوصة، لتثبيتِ ألوانِهِ. وهو ما
 يعرف بالرسم بالجصّ.



مُظْلِمٌ - يَوْمٌ مُظْلِمٌ: مِظْلامٌ.
 قال النُسَيَّبُ بْنُ عَلَس:
 فَأْقُسِمُ أَنْ لَو الْتَقَيِّنا وأَثْتُمُ

لَكَانَ لَكُمْ يَوْمٌ مِن الشَّرَّ مُظْلِمُ ويُقال لليوم الذي تَلْقَى فيه شِدَّةً: يَوْمٌ مُظْلِمٌ.

0 وأمْرٌ مُظْلمٌ: مِظْلامٌ.

0 وشَعْرٌ مُطْلِمٌ: شَديدُ السَّواد.

0 ونبات مُظْلِمٌ: ناضِرُ يضربُ إلى السَّوادِ
 مِنْ شِدَّةِ خُضْرَتِهِ. وفي "المحكم" قالَ الرَّاجِزُ
 ـ يصفُ مَرْعَى ـ:

\* فُصَيَّحَتْ أَرْعَلَ كالنِّقال \*

وَمُظْلِمًا لَيْسَ على دَمال »

[صَبِّحَتُ: يعني الإبلَ؛ الأَرْعَلُ هنا: النَّبْتُ الطُّويلُ؛ النِّقَالُ: النِّصَالُ العريضَةُ؛ الدَّمَالُ: السَّمَادُ تُسْتَصْلَحُ به الأَرْضُ].

« المُطْلَمَةُ ، والمُظْلَمةُ ، والمظْلمةُ : البَعْيَ
 والعُدُوان .

وقيل: الجَوْرُ وانتقاصُ الحقوق.

قال أبو طالب:

فَمَهْلاً قَوْمَنا لا تَرْكبونا

بِمَظُّلَمةٍ لها رُزْهٌ عظيمُ

و…: ما يَطْلُبه المظلومُ مِن الظالم، وهو ما أَخِدْ منه ظُلُمًا. وفي الخبر: "لا يَعْفُو عَبْدٌ عن مَظْلُمَةٍ يَبْتَغِي بها وَجْهَ اللّهِ إلاّ زادهُ اللّهُ بها عزًّا يومَ القيامة".

(ج) مُظالمٌ.

وفي الخبر: "إذا خلص المؤمنون من النار، حُبسُوا يقَنْطَرَةٍ بين الجنَّةِ والنَّار، فَيَتقاصُّونَ مَظالِمَ كانت بينهم في الدنيا، حتَّى إذا نُقُّوا وهُذِّبُوا أَذِنَ لهم بدُخول الجَنَّةِ".

وفي "اللسان" أنشد ابن بَرِيً لمالك ابن حريم \_ وينسب لعمرو بن برّاقة الهَمدانيّ \_:

مَتَى تَجْمَعِ القَلْبَ الذَّكِيُّ وصارِمًا وأَنْفًا حَمِيًّا تَجْتَنِيْكَ اللَظالِمُ وقال الرَّاعي النُّميريِّ - يخاطبُ عبدَ الملك ابن مروان -:

فَادْفع مَطَالِمَ عَيَّلَتْ أَبْنَاءَنَا

عَنَّا وأَنْقِدٌ شِلْوَنَا المَأْكُولَا [ادْفَعْ هنا: امْنَعْ؛ الشَّلوُ: العُضْوُ المقطوعُ]. وقال أبو العلاء المعرّيّ:

نَشْكُو الزَّمانَ وما أَتَى بِجِنايَةٍ وَلُو استَطاعَ تَكَلُّمًا لَشَكانا مُتَوافِقِينَ عَلَى الْمَطْالِمِ رُكِّبت

فينا وَقارَبَ شُرَّنا أَزْكانا

وقال أحمد شوقي: دَبَّروا الْمُلَّكَ فِي العِراقِ وفِي الشَّا م فَسَنَّوا الهُدَى وَرَدُّوا المَظالِمْ

وديوان المَظالِم: الجِهة التي تُرْفَع إليها
 المَظالِم ؛ للنَّظَر فيها.

« المُظْلِمَةُ - الحُجْرةُ المُظلِمةُ / الغُرْفَةُ المُظلِمةُ : حُجْرةٌ مُعْتِمةً يستمُ فيها تلقي الصُورة المحقيقيَّة لشيءٍ ما، مِنْ خلال فُتْحَةٍ صغيرةِ أو عَدَسة، ويتمُّ تركيزُها بالألوان الحقيقيَّة على سطح مقابل، بدلا مِن تسجيلها على فيلم أو صغيحة فوتوغرافيَّة.

و: غُرْفَةُ تظهير الأفلام الفوتوغرافيّة

تكون في عَتَمَة تامَّة، أو في ضوء خاصٌ لا يؤثِّرُ على التَّظهير.

المَظْنُومَةُ مِن الأرض: الواسِعَةُ المُتطامِئَةُ
 (الخاضعة الساكنة) يَجْتَمِعُ إليها ما حَوْلها
 مِن مياه المَطَر. (عن أبي عمرو الشيباني)

#### ظلي

تُظَلَّى فلانٌ: لَزِمَ الظَّلالَ، وآثرَ الدَّعَةَ.
 (عن ابن الأعرابي) (وانظر: ظ ل ل)

# الظَّاءُ والميمُ وما يَثْلِثُهما

#### ظمأ

(في العبرية Ṣāmē (صَأْمِي). المعنى (ظمئ) بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية، مع تسهيل الهمزة. ومن معانيه: عطش، جفّ. وفي الحبشية sam²a (صَمَّأً) و(صِمُ) أي (ظمآن). وفي الأكدية Ṣamū (صَمُّو) وتعني (ظمآن)، وسيال إلى إلى الظاء صادًا في الأكدية).

١- الذُّبولُ. ٢- العَطْشُ.

قال ابنُ فارس: "الظّاءُ والميمُ والحَرْفُ المُعْتَلُّ والمَهْموزُ أَصَّلُ واحِدُّ يَدُلُّ على ذُبُولِ

وقِلَّةِ ماءٍ".

ه ظَمِئَ فُلانً، أو غيرُه ــ ظَمَأً، وظَمْئًا،
 وظَماءً، وظَماءةً، وظَمْأةً: عَطِشَ.

وقيل: اشتدَّ عَطَشُه. فهو ظمِئٌ، وهي بتاء. (ج) ظِماءٌ. وهو ظَمْآنُ، وظَمْآنُ. (ج) ظِماءٌ، وهي ظَمْأَى، وظَمْآنةُ. (ج) ظَمْأَيَاتُ، وظِماءً. وهو ظامئٌ، وهي بتاء. (ج) ظِماءً، وظُماءً. (الأخير نادر)

ويقال: رَجُلُ مِظْماءً: كثيرُ العَطَشِ. وفي القُـرآن الكَريـم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّأً وَلَا نَصَبُ وَلَا مَغْمَصَهُ ۖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. (التوبة/ ١٢٠) [الغَلْفَقُ: الطُّحُلُبُ].

وقال أبو صَخْر الهذليّ - يتغزَّلُ -:

مِنَ القاصِراتِ الخَطْوَ فِي السِّيرِ كاعِبُ

سِراجُ الدُّجَى يُرْوِي الظَّمانَ بِسامُها [الظَّمانَ: مُخَفَّفُ الظَّمانَ: بِسامُها: حَديثُها].

وقالَ نُصَيَّبُ:

وقَدْ عادَ عَذْبُ الماءِ بَحْرًا فزادَني

إلى ظَمَئي أَنْ أَبْحَرَ اللَّشْرَبُ العَدْبُ وقال ابن الرُّوميِّ:

أشكو إليك ظماءة

مِنْ مُقْلَةٍ رَيّا سَجوم

[سَجومٌ: كثيرةُ الدَّمع].

ويروى: "ظُلامةً".

و\_\_\_ السّاقُ: صَـلُبَتْ واشْـنَدَّتْ، وكانـت مُعْتَرِقةً (قليلة) اللَّحْمِ. يقال: ساقٌ ظَمْأَى. ويقال: ساقٌ ظَمْأَى. ويقال: مَفاصِلُ ظِماءً: صِلابٌ لا رَهَلَ فيها. ويُقال لِلفَـرَس إذا كـان مُعَـرَّقَ الشَّـوَى

(القوائم): إِنَّهُ لأَظْمَى الشَّوَى، وإنَّ فُصُوصَه (مفاصله) لَظِماءٌ، أي: ليست برَهِلَةِ

مُسْتَرْخِيَةٍ لَحيمَةٍ، ويُحمَدُ ذلك فيها.

(وانظر: ظم ي)

وقَرأ ابنُ عُمَيْر: "ظَماء".

وفيه أيضًا: ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْمَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ الل

وفيه كذلك: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤا أَعْمَلُهُمْ كُمْرَائِمِ

يِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً ﴾ (النور/ ٣٩)
وفي خبر رُوِّيا النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "فجاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ فاسْتحالَتِ الدَّلُوُ
في يَدِهِ غَرْبًا، فأرْوَى الظَّمِئة حَتَّى ضَرَبَتْ

بعَطَن ". [رَوِيَتْ ثُمَّ بَرَكَتْ حَوْلَ المَاء].

وفي المُخبر أيضًا: "إنَّ الرجلَ ليُدْركُ بحُسْن الخُلُـق درجـة السَّاهر بالليـل، الظَّامئ بالهواجر، أو الظَّمآن في الهواجر".

وقال النُّعمانُ بنُ تُوابِ العَبدِيُّ - مُوصِيًا وَلَدَهُ، وَكَانَ صاحِبَ شَرابٍ -: "واعلم أن الظَّمَأُ القادِحَ، خيرٌ من الرِّيِّ الْفاضح".

ويروى: "الظَّماء".

وقال أبو جُنُدب الهذليّ: إلى أيِّ نُساقُ وَقَدْ بَلَغْنا

ظِماءً عَنْ مُسِيحَةً ماءَ بَثْر

[مَسِيحَةُ، وَيَثَرُّ: مَوضعانٍ]. وقال أبو كَبير الهذليّ:

فَصَدَرْتَ عنه ظامئًا وتَركُتُه

يَهْتَزُّ غَلْفَقُه كَأَنَّ لَمْ يُكْشَفِ

قال زُهير بن أبي سُلْمى: فَلاَّيًا بِلاَّي ما حَمَلْنا وَليدَنا

على ظَهْر محبوكٍ ظِماءٍ مفاصِلُهْ وقال دُكَيْنُ بنُ رَجاء \_ يَصِفُ فَرَسًا \_:

« ظُمْأَى النِّسا مِنْ تَحْتُ رَيًّا مِنْ عالْ «

[رَيًّا: مُمُتَلِئةٌ مِنَ اللَّحْمِ].

ويروى: "تَظْمأ من تحت وتروى من عال"، و"قَبّاء من تحت".

ويقال: وَجْهُ ظَمْآنُ: قليلُ اللَّحْمِ لَزِقَتُ جِلْدَتُه بِعَظْمِهِ، وقَلَّ ماؤُه، وهُوَ خِلافُ الرَّيَّان. قال المُخَبَّلُ السَّعديِّ: وتُريكَ وَجُهًا كالصَّحيفةِ لا

ظمآنُ مُخْتَلجُ ولا جَهُمُ

[المُخْتَلِجُ: القَليلُ اللَّحْمِ؛ الجَهْمُ: العَبوسُ]. ويقال: ظَمِئَ فلانً.

و\_ العينُ: كانت رقيقة الجَفْن.

و\_ الرِّيحُ: كَانَتُ حَارُةً جَافَّةً لِيسَ فيها نَدًى؛ أي: غيرُ لَيِّنَةِ الهُبوبِ.

قال دُو الرُّمَّةِ \_ يُصِفُ السَّرابَ \_: يَجْرِي وَيَرْتَدُّ أَحْيانًا وتَطْرُدُهُ

نَكْباءُ ظَمْأَى مِن القَيْظِيَّةِ الهُوجِ [ريحُ نكباءُ: مُنْحرِفةٌ؛ قَيْظيّةٌ: تَهُبُّ في

القيظ، فهي شديدة الحَرارة]. و— فلان إلى فلان: اشتاق. يقال: أَنَا ظَمْآنٌ إلى لقائِكَ.

قال الكُميتُ:

إِلَيْكُمْ ذُوي آلِ النَّبِيِّ تُطَلَّعَتْ

نَوازِعُ مِن قَلْبِي ظِماءٌ وأَلْبُبُ [أَلْبُبُّ: جمعُ لُبُّ، وهو العَقْلُ].

أَظْمأً فُلانٌ فلانًا، أو غيرَه: أَعْطَشَهُ.

وفي الخبر: "أنَّ القرآن يَلْقى صاحبَه يـوم القيامة فيقول له: "أنا صاحبُك القرآنُ الذي أَظْماتُك في الهواجر، وأَسْهَرْتُ لَيْلَك".

وقال الكُمَيتُ:

ونحنُ أُولاكَ أَنْجُمُ كُلِّ لَيْل

يُؤَمُّ بِها وأَبْحُرُ مُظْمِئينا

وقال ابنُ زَيْدون \_ يتغزَّل \_: أمَّا هواك فلم نَعْدِلُ بِمَنْهَلِه

شرْبًا وإن كان يُروينا فَيُطْمِينا

و\_ الفّرس: ضَمَّرَهُ.

﴿ طُمَّاً فلانًا فلانًا ، أو غيرَه: أَظْمَأَهُ.

يقال: ظُمَّا فُلانٌ إبِلَهُ.

قال أبو نُواس:

وريَّانَ مِن ماء الشَّبابِ كأنَّما

يُطمُّأُ مِن ضُمِّر الحشا ويُجاعُ

و الفَرَسَ: أَظْمُأَهُ. يقال: فَرَسُ مُطَمَّأً. قال الأخطلُ:

وأخوهما السَّفَّاحُ ظَمَّأَ خَيْلُه

حتى وَرَدْنَ جِبَى الكُلابِ نِهالا

وقال أبو النُّجْم العِجْليّ \_ وذكر فرسًا \_:

« نَطْوِيهِ والطَّيُّ الرَّفيقُ يَجْدِلُهُ »

\* نُظُمِّئُ الشَّحْمَ ولسُّنا نَهْزِلُهُ \*

[نَطُويه هنا: نُجِيعُهُ وَنُعَرِّقُهُ، حَتَّى يَـذْهَبَ رَهَلُه وِيَكْتَنِزَ لَحْمُهُ؛ يَجْدِلُهُ: يُقَوِّيهِ].

ويروى: "نُضَمُّر"، وهما بمعنى.

\* تَظَمَّاً فلانُّ، أو غيرُه: تَصَبَّر على العَطَشِ. يقال: ما زلْتُ أَتَظَمَّأُ اليوم.

تُظاماً فلانٌ ، أو غيرُه: تَظماً.

قال الفرزدق:

إِذَا وَرَدُوا المَاءَ الرُّواءَ تَظامأتُ

أوائلُهُمْ أو يَحْفِروا ثُمَّ يَشْرَبوا \* الأَظْمَأُ مِنَ الإيلِ أو غيرها: الأَسْوَدُ. يقال: بَعيرُ أَظْمَأُ، وظَبْيُ أَظْمَأُ.

ويقال: رُمْحُ أَظْمَأً: أَسْمَرُ.

قال الأعشى ـ يصف ثورًا تُطارده الكلابُ ـ: وأَنْحى على شُؤْمَى يَدَيْه فَدْادَها

بِأَظْماً مِنْ فَرْعِ الذُّؤَابِةِ أَسْحَما

[أنَّحى: اعْتَمد؛ شُؤَّمى يديه: يُسْراها؛ فَرْعِ الذُّوْابِةِ: شَعْرُ الناصية؛ أَسْحَمُ: شَديدُ السُّواد].

(ج) ظُمْءً.

يقال: إبلُ ظُمُّ.

الظَّماءَةُ \_ ظَماءَةُ الرَّجُلِ: سُوءُ خُلُقِهِ،
 ولُوَّمُ ضَرِيبَتِهِ، وقِلَّةُ إِنْصافِهِ لِمُخالِطيهِ.

(عن ابن شُميل) ما الظَّمْءُ - رَجُلُ ظَمْءٌ: يَظُنُّ أَنَّ إِيلَهُ لا تَرْوَى. ما الظَّمْءُ: العَطْشُ.

و (في ورْدِ الإبل): ما بَـيْنَ الشَّـرْبَتَيْنِ والوِرْدَينِ، طَالَ أو قَصُرَ. قال حاتمٌ الطائِيُّ: لا تَطْعَمَنُّ المَاءَ إِنَّ أَوْرَدْتَهُمْ

لِتُمامِ ظِمْئِكُمُ فَفُوزوا واحْلَسوا [احْلَسوا: أقيموا في مكانكم].

وقال أبو تُؤَيِّب الهُذليُّ - وذكر حمارًا وأُتْنَه -:

فافتنَّ بعد تَمام الظُّمْءِ ناجيةً

مِثلَ الهِراوَةِ تُنْبًا بِكُرُها أَبِدُ [افت نَّ هنا: مضى وأَسْرع؛ ناجية: يريد أتانًا سريعةً؛ الهراوة: العصا؛ تُنْيا: وضعت بطنين؛ بكرُها أَبدُ: توحَّش معها].

و.: الشُّوْقُ أو الاشتياقُ.

(ج) أَظْماءً.

وفى "العباب" قال غَيْلانُ الرَّبَعِيُّ \_ يصف فَرَسًا \_:

مُقْفًى على الحَيِّ قَصيرَ الأَظْماءُ \*
 [مُقْفَى: مُفَضَّلُ مُؤثرً].

0 وظِمْءُ الحمارِ: أَقْصَرُ الأَظْماءِ؛ لأنَّ أَقَـلُ
 الدّوابِ صَبْرًا على العَطَش.

ويُضربُ به المَثَلُ لمن مضى عمرُه ولم يبنق مِنْهُ إِلا القَليل، فيقال: "ما بَقِيَ منه إلا ظِمْءُ حِمار".

وظِمْءُ الحياق: من وَقْنتِ سُقوط الولد إلى
 وقتِ مَوْتِه عاجلا أو آجلا.

المَظْمَأُ: مَوْضِعُ العَطَسِ من الأَرْضِ.
 وفي "المحكم" قال أبو حِزامِ العُكْلِيِّ:
 وخَرْق مَهارِقَ ذى لُهْلُهِ

أَجَدُّ الأُوامَ بهمْ مَظْمَوُه [المهارقُ: جمعُ مُهْرَق، وهي الصّحراءُ الجرداءُ؛ اللّهُلُهُ: الاتّساعُ؛ أَجَدُّ: جَدُد؛ الأُوامُ: العَطَشُ].

و ...: مَوْرِدُ العطشان. قال أبو سهم الهُدليّ \_ وذكر حِمارَ وَحْش \_:

لَهُ مَشْرَبٌ قد حُلِّئتُ عَنْ سِمالِهِ

مِنَ القيظ حتَّى أُوْحَشَتُه الأوابِدُ بِمَظْمأةٍ ليستُ إليها مفازةٌ

عليها رُماةُ الوحش مَثْنَى وواحدُ [حُلِّئت: مُنِعت؛ السَّمالُ: جمعُ السَّمَلة، وهي بقيةُ الماء في الحوض ونحوه].

\* المَظْمَنِيُّ مِن الأرض أو الزَّرْعِ: الذي تَسْقِيهِ السَّماءُ. وفي خبر مُعاذِ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ: "وَأَنَّ كلْ بَشَرِ أَرض يُسْلِمُ عليها صاحِبُها فَإِنَّهُ لا يُخْرَجُ مِنْها ما أَعْطى رَبُّها بَشَرَها، رُبُّعَ المَسْقَوِيِّ وعُشْرُ المَظْمَئِيِّ... [البَشَرُ هنا: الزَّكاةُ؛ المَسْقَوِيُّ: ما سُقِيَ بدون آلة].

« الظُّمْخُ: شَجَرُ السُّمَّاقِ.

(وانظر: زمخ، سمق)



الظُّمْخُ (السُّمَّاق)

الظّمنخ، والظّمنخ: شَبجَرَةٌ على صورة
 الدُّلْبِ يُقْطَعُ منها خُشُبُ القَصَّارين التي

تُدْفَنُ فِي الأرض، يَدُقُّ عليه القَصَّارُ الثِّيابَ. ويُدْبَعُ به فَيجيءُ أَديمُهُ أَحْمَرَ. الواحدة: ظِمْخَةٌ، وظِمَخَةُ. (وانظر: د ل ب)



الظمخ

و.: شَجَرُ التَّينِ، في لغة طيَّئ. الواحدة: طِمْحَةً.

### ظ م ي الذُّبُولُ

قال ابنُ فارس: "الظّاءُ والميمُ والحَرْفُ المُعْتلُّ والمَهْمورُ أَصْلُ واحدٌ يدلُّ على دُبولٍ وقِلَّةٍ ماءِ".

﴿ طَهِيَ الشّيءُ - طَمّي: اسْودٌ، أو اسْمَرٌ.
 فهو أَظْمَى، وهي ظَهْياءُ. (ج) ظُمْيٌ.

يقال: طِلٌّ أَظْمَى.

ويقال: رُمْحُ أَظْمَى.

قال بشر بن أبى خازم الأسدي : وفي صدرهِ أظمَى كأن كُعُوبَهُ

نَوَى القَسْبِ عَرَّاصُ المَهَزَّةِ أَسْمَرُ

[القَسْبُ: التَّمرُ اليابسُ صُلْبُ النَّواة؛ عَرَّاصُ اللَّوَاة؛ عَرَّاصُ اللَّهَزَّة: لَدْنُ لَيِّنُ].

وقيل: ظَمِيَ هنا: يَبِسَ وصَلُبَ.

ويقال: ناقَةٌ ظَمْياءُ، وإبلُ ظُمْيٌ؛ إذا كَانَ في لَوْنِها سَوادٌ. (عن أبي عَمْرِو الشّيباني) قالَ أبو كاهِلِ اليَشْكُرِيُّ لللهِ يصفُ ناقتَه، ويُشبّهُها بالغُقاب لـ:

كأَنَّ رِجْلِي على شَعْواءَ حادِرَةٍ

ظمِّياءَ قد بُلٌ مِن طَلٍّ خَوافِيها [شَعْواهُ حادرةً: ناقةٌ غليظة ].

وقالَ حُمَيدُ بنُ ثُوْر \_ يَصِفُ زِمامَ ناقَتِهِ بالسُّوادِ \_:

وأَظْمَى كَقَلْبِ السَّوذَقانيِّ نَازَعَتْ

بكفِّيَّ فتُلاءُ الذِّراعِ نَغوقُ

[السّودَقانيّ: الصّقرُ؛ نَعُوقٌ: تَصيحُ إلى ولدها بأرْخَم ما يكون من صوتها].

و --: ذَبُلَ مِن الحرِّ. فهو ظَمٍ، وأظمى. و -- الشَّفَةُ، أو اللَّبَةُ: كان فيها سُمْرَةً ونُبولُ، وليسَتْ ممتلئة، كثيرَةَ الدَّمِ، ويُحْمَدُ ظَمَاها.

ويقال: ظَمِيت اللَّهَ : قَلَصَتْ ولَرْقَتَ بالشَّفة. يقال: شَفَة طَمياء.

ويقال: رَجُلٌ أَظْمَى، وامرأَةً ظَمْياءُ. قال الخَطيمُ المُحْرِزيِّ ـ يصف تُغْرَ محبوبته ـ:

وأَظْمَى نَقِيًّا لم تُغَلَّلُ غُروبُهُ

كَنَوْر أَقَاحٍ فوق أَطرافِه النَّدَى

[تُفَلَّل غُروبُه: تُحدَّد أسنانُه].

وفي "الأفعال للسرقُسْطيّ" أنشد:

تَبسَّمُ حينَ تَعْرفُني وتَجْلُو

بظَمْياويْنِ عَنْ بَردٍ عِذابِ وفي "المخصص" أنشد قول الراجز:

تُنْكُلُّ عَن أَظْمَى اللَّاتِ صافِ ﴿
 آتَنْكُلُّ: تَضْحك].

و فلانٌ ، أو غيرُه: قَلَّ دمُ لِثَته أو شَفَته. و العينُ: كانت رقيقة الجَفْن. قال الطِّرمّاءُ:

قال الطرفاح.

تَفَادُوْا مِن أَذَاىَ كما تَفَادَى

مِنَ البازي رَعيلَ حُبارَياتِ يُقلِّبُ دائمَ الخَفَقان سامٍ

يظميا الجفن صادقة الجلاة

[رَعيلُ حُبارَيات: جماعةً من طيور الحُبارى].

و\_ الساقُ: قَلَّ لَحْمُها. يقال: ساقٌ ظَمْياءُ.

ويقال: فَرَسُّ أَطْمَى الشَّوَى: مُعَرَّقُ القوائم. و الفرسُ تَطْمِيَةً: ضَمُرَ.

أُظْمَى الفَرَسُ: ظَمِيَ.

\* ظُمَّى فلانُ الفَرَسَ: ضَمَّره.

و.: ذُبُولُ الشَّفَّةِ مِن العَطَّش وغيره.

الظَّمْوُ (في ورْدِ الإبل): ما بَيْنَ الشَّرْبَتَينِ
 والورْدَينِ طالَ أو قَصُرَ، وَهُوَ حَبْسُ الإبل عَنِ
 الماءِ إلى غايةِ الورْد. (لُغَةٌ في الظُمْء).

\* ظُمْياءُ: اسمُ امْرَأَةٍ. وفي "الجيم" قال حُريثُ بنُ عَنَابِ الطَّائيّ:

وفِتْيان صِدْق قدْ بَعَثْتُ بِجَهْمَةٍ

من اللَّيْلِ لولا حُبُّ ظَمْياءَ عرَّسوا [الجَهْمةُ: ظُلمةُ آخرِ الليل؛ عَرَّسوا: نزلوا آخرَ الليل للراحة].

وقالَ الأَخْطَلُ:

إلى هاجِسٍ مِن آلِ ظَمْياءَ والَّتِي أَلَى هُونَها بابٌ بصِرِّينَ مُقْفلُ أَتَى دُونَها بابٌ بصِرِّينَ مُقْفلُ [صِرِّين: بُلَدُ بالشام].

« الظَّمْيانُ: شَجَرٌ يَنْبُتُ بِنَجْدٍ يُشْبِهُ القَرَظَ.

(وانظر: س ن ط)

السَّمَاءُ. وبه روي خبرُ مُعاذِ بن جبلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - السابقُ. (وانظر: ظم أ) الظُّمَيَّا: نَبتُ، وهي اللاعية (يمانية).
 (انظره في: لع ي)
 المَظْمِيُّ من الأَرْض أو الزَّرْع: الذي تَسْقِيهِ

## الظَّاءُ والنُّونُ وما يَثْلِثُهما

## اليابسُ من كلِّ شَيْءٍ

قال ابنُ فارس: "الظَّاءُ والنونُ والباءُ كَلِمَةُ صحيحةٌ، وهو العَظْمُ واليابسُ من ساقٍ وغيره، ثُمَّ يُتَمَثِّلُ بِهِ ".

« الظُّنْبُ: أَصْلُ الشَّجَرَةِ.

(عن ابن الأعرابي)

وقيل: أَصْلَ العَرْفَج إِذَا انسلخَ من ورقه. قال جُبَيْهاءُ الأشجعيّ - يَصِفُ مِعْزًى له -:

فَلَوْ أَنَّهَا طَافَتْ بِظِنْبٍ مُعَجَّمٍ

نَفَى الرِّقَّ عَنْهُ جَدْبُهُ فهو كالِحُ لجاءَتْ كأنَّ القَسْوَرَ الجَوْنَ بَجَّها

عَسالِيبُهُ والثَّامِسِرُ الْمُتناوِحُ اللَّهَجُّمُ: الذي قد أُكِلَ حتى لم يَبْقَ منه إلا القليل؛ الرّقُ هنا: وَرَقُ الشَّجَرِ؛ الكالِحُ: الْقَلْيل؛ الرّقُ هنا: وَرَقُ الشَّجَرِ؛ الكالِحُ: المُقَشِّرُ مِنَ الجَدْب؛ القَسْورُ: شَجَرٌ يَغْرُرُ عليه لَبَنُ الماشية؛ الجَوْنُ: النباتُ الشديدُ الخُضْرة؛ بَجُها، أي: فَتَـقَ خواصرَها؛ عساليجُه: أغصائه الناعمةُ؛ الثَّامرُ: ما له عساليجُه: أغصائه الناعمةُ؛ الثَّامرُ: ما له

ثَّمَرٌ ؛ المتناوحُ: المقابيلُ بعضُه بعضًا].

الظُّنْبَةُ من السَّهم: عَصَبَةٌ تُلَفُّ على
 أطراف الرِّيش مما يَلي فُوقَ السَّهم.

(عن أبي حنيفة الدِّينُورِيّ)

الظُّنْبوبُ: حرفُ قُصَبة السَّاق من أمام.
 قال لَبيدٌ \_ يصف ظليمًا \_:

صَعْلٌ كُسافلَة القنا طُنبُوبُه

وكأنَّ جُوْجُوَّه صَفِيحُ كِرانِ [صَعْلُ: دقيقُ؛ جُوْجُوه: صَدْرُهُ؛ صفيحُ كِران: وَجْهُ العُودِ].

وقال نُويْفِعُ بْنَ نُفيع الفَقْعَسِيّ ـ يتغزّل، ونُسب لغيره ـ:

وَلَقَدُ تُوسِّدُني الفتاةُ يَمِينَها

وشِمالَها البَهْنانةُ الرُّعْبُوبُ نُفُجُ الحَقِيبةِ لا تَرَى لكعُوبها حَدًّا وليسَ لساقِها ظُنْبوبُ

[البَهْنانَـةُ: الطَّيِّبَـةُ الـرِّيحِ، والضَّحَّاكَةُ؛ الرُّعْبُوبةُ: البَيْضاءُ، نُفُجُ الحَقيبَـةِ: ضَخْمَةُ الأَرْداف].

وفي "المحكم" أنشد:

أُعودُ باللهِ من غُول مُغَوَّلَةٍ

كأنَّ حافِرَها في حدٌ ظُنْبُوبِ [يقولون للقدم: حافِرٌ، إِذا أَرادوا تقبيحها]. (ج) ظُنابيبُ.

قالت الخنساء:

وعان يَحُكُ طَنابِيبِـهُ

إِذَا جُرَّ فِي القِدِّ لَا يُرْفَعُ

[العانِي: الأسير].

وفي "الكنز اللغوي" أنشد:

- \* يا رُبُّ شَيخ مِنْ بَنِي لُجيمٍ \*
- « عاري الظَّنابيبِ كَعَظْمِ الرَّيْمِ »
- « لا يَعْرِفُ الغَيمَ بِأَرْضِ الغَيمِ »

[الرَّيْمُ: ما فَضَلَ في يَدِ الجَزَّارِ مِنْ قِطْعَةِ لَحْمٍ بَعْدَ قِسْمَةِ الأَنْصِباءِ].

وفي "النِّسان" قال الشَّاعِرُ ـ يصف ظَلِيمًا ـ: عَارِي الظَّنابيب مُنْحَصُّ قَوادِمُه

يَرْمَدُّ حَتَّى ترى فِي رَأْسِهِ صَتَعا [مُنْحَصِّ قَوادِمُه: لَيسَ عَلَيها رِيشٌ؛ يَرْمَـدُّ:

يُسْرِعُ؛ الصَّتَعُ: التواءُ في عُنْتِ الظَّلِيمِ وصَلابَةً].

ويقال: قُرَعَ ظَنَابِيبَ الأَمرِ: ذَلَّله وسهُله. وفي "اللسان" أَنْشَدَ ابن الأعرابي: قَرَعْتُ ظَنَابِيبَ الهَوَى يَوْمَ عالِجِ

ويَوْمَ اللَّوَى حَتَّى قَسَرْتُ الهَوَى قَسْرا و (في الطب) قَصَبةُ السّاقِ (E) : تاني أكبرِ عَظْمٍ في الجِسْمِ بعد عَظْمِ الفخذِ، وأحدُ عظمي الجزء السفليّ من الساق (والعظم الآخر هو الشَّظِيَّة)، وأحدُ مُكونات مفْصَلَى الرُّكبة والكاحل، ويصل بينهما.



#### الظُّنْيوبُ

و.: مِسْمَارٌ يكونُ في جُبَّةِ السَّنَانِ حيثُ يُركَّبُ في عاليةِ الرُّمْحِ. قال سَلامةُ بنُ جَنْدل:

كُنَّا إذا ما أَتانا صارِخٌ فَزعُ

كانَتْ إِجابَتُهُمْ قَرْعَ الظَّنابيبِ

[عَنّى به سرعة الإجابة].

ويقال: قَرَع لهذا الأمرِ ظُنْبوبَه: أَخَذ له أُهْبَتَه وتهيًّا وجَدً.

وفي المثل: "قَرَع فلانَّ لأمره ظُنبوبَه".

ومن المجاز: قَرَعَ لَهُ ظُنْبُوبَ فِكُرهِ.

0 وظُنبوبُ السَّيفِ: طَرَفُهُ.

« الطُّنَمَةُ: الشَّرْبَةُ مِنَ اللَّبَنِ الذي لم تُخْرَجُ زُبْدَتُه. (عن ابن الأعرابي) (وانظر: ظ ل م)

ظنن

١ - الْيَقِينُ. ٢ - الشَّكُّ.

قال ابن فارس: "الظَّاءُ والنُّونُ أُصَيلٌ صحيحٌ يَدُلُّ على مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ: يَقِينِ وَشَكِّ".

\* ظُنَّ فُلانُ الشَّيَّ أَ لَ ظُنًّا : عَلِمَهُ وَتَيَقَّنَهُ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾. (التوبة/ ١١٨)

حِسَابِية ﴾. (الحاقة/ ٢٢)

وفيه كذلك: ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾.

(القيامة/ ٢٨)

وقال دُريدُ بنُ الصِّمَّةِ - يُخْبِرُ قَوْمَهُ عَنْ تَتَبَّعِ العَدُوِّ لَهُمْ يَقِينًا -:

علانيّةً ظُنّوا بألْفَي مُدَجَّجٍ

سَراتُهُمُ في الفارسيِّ المُسَرَّدُ: الدِّرْعُ المُحْكَمَةُ النَّسْجِ]. والفَارسِيُّ المُسَرَّدُ: الدِّرْعُ المُحْكَمَةُ النَّسْجِ]. و-: اعْتَقَدَه.

وفي القــرآن الكَــريم: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ ﴾.

(البقرة/ ٢٣٠)

وفيه أيضًا: ﴿ وَلَكِينَ ظَنَنتُمْ أَنَّ آللَهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾. (فصلت/ ٢٢) وقال عنترة:

ولَقَد نَّزَلتِ فلا تَظُنِّي غَيرَهُ

. مِنِّي بِمَنْزِلَةِ المُحَبِّ المُكرَم

وقال أوسُ بنُ حَجَر:

الأَّلَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ لَكَ الظَّنَّ (م)

كَأَنَّ قَد رَأَى وَقَد سَمِعا

[الألمعيّ: الثاقب الدُّهن].

وفي "العين" أنشد:

ولا أَظُنُّكَ إِنْ عَضَّتُكَ نَازِمَةً

مِنَ النَّوازِمِ إلَّا سَوفَ تَدْعونِي [عَضُتْكَ: أَصابَتْكَ؛ النَّازِمَةُ: الشَّديدَةُ مِنْ شَدائِدِ الدَّهْر].

وفيه أيضًا:

إذا بَلُّ مِنَّ داءٍ بِهِ ظَنَّ أَنَّهُ

نَجا وَيهِ الدَّاءُ الَّذِي هُوَ قاتِلُهُ

[بلَّ: شُفِيّ].

و\_: تُوَهَّمَهُ.

وفي القرآن الكَريمِ: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْلَمُونَ كَا يَعْلَمُونَ أَلَا يُعْلَمُونَ ﴾. (البقرة/ ٧٨) وقال العَجّاجُ:

أَظنَّتِ الدُّهْنَا وِظَنَّ مِسْحَلُ \*

» أَنَّ الأَمِيــرَ بِالقَضاءِ يَعجَلُ »

و\_: شَكَّ فيه.

وقيل: عَلِمَهُ بِغَيرٍ يَقينٍ. قال عنترة:

ظْنَنْتُمْ يا بَنِي شَيبانَ ظنًّا

فأَخْلَفَ ظنَّكُمْ جَلَدِي وَصَبْرِي و\_ فلائًا، وبه: اتَّهَمَهُ. فَالَفْعُولُ مَظْنُونً، وظنينٌ، وظنونٌ (عن أبى مسحل)، (وانظر: ض ن ن)

وبه قُرئت الآيةُ الكريمة: "وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِظَنِينِ". (التكوير/ ٢٤)

وفي خبر عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنها قالت: "قالَ رَسُولُ اللّهِ \_ صَلَّى اللّهُ عَلَيْــهِ

وسَلَّمَ ..: "لا تَجوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ ولا خَائِنٍ ولا خَائِنٍ ولا خَائِنٍ ولا خَائِنٍ ... ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قُرابَةٍ". وقال عبدُ الرحمن بنُ حسّان - ويُنسب لِنَهار بن تَوْسِعَةً -:

فلا ويَمينُ اللهِ لا عن جِنايَةٍ

هُجِرْتُ ولكنَّ الظَّنينَ ظَنينُ

ويقال: ظَنْتُ ذلك، أي: ظَنَنْتُ ذلك.

و فلانًا كذا (في علم النحو): حَسِب أو اعتقد أنه كذلك، وهي من الأفعال التي تنصبُ مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي أمُّ الباب، ولها ثلاثة أحوال:

١- إذا تقدّمت لم يكن بدُّ من إعمالها،
 نحو: ظَنَنْتُ زيدًا كريمًا. وفي "التصريح"
 قال الشاعر:

ظُنَنْتُكَ إِنْ شَبَّتْ لَظَى الحَرْبِ صالِيًا فَعَرَّدْتَ فِيمَنْ كانَ عَنْها مُعَرِّدا

[عَرَّد: فُرَّ وهَرَب].

٢- فَإِن توسطت بَين الْبُتَدَأُ وخَبره جاز
 إعمالها وإلغاؤها، نحو: زَيدًا أَظُنُّ قَائِمًا، في
 الإعمال، وفي الإلغاء؛ زَيدُ أَظُنُّ قَائمٌ.

٣- فَإِنْ تَا خُرَتْ اخْتِيرَ إلغاؤها وجاز
 إعمالُها، نحو: زُيدٌ قَائِمُ ظَنَنْتُ، وزَيدًا
 قَائِمًا ظَنَنْتُ.

وقيل: تَحَرَّاهُ.

قال النابغة :

قوافي كالسِّلام إذا استَمَرَّتْ

فَلَيسَ يَرُدُّ مَذْهَبَها التَّظَنِّي [السِّلامُ: الحجارةُ الصُّلبةُ].

وفي "الوَحْشِياتِ" قالَ أُمَيَّةُ بنُ كَعْبٍ:

ه فإن شيطاني أمير الجِن \*

« يَذْهَبُ بِي فِي الشَّعْرِ كُلَّ فَنَ

\* حَتَّـى يَـرُدُّ عَنِّيَ التَّطَنِّي »

 ه الأَظنُّ من الناس: الأجْدرُ بالظَّنَّ عَلَى
 فِعْلِ الشَّيِّ. يقال: نَظَرْتُ إلى أَظَنِّهِمُ أَن يَفْعَلَ ذلك.

ه الظِّنانَةُ: التُّهْمَةُ.

الظّنُّ: اليقينُ، إلا أنَّهُ ليس يقينَ عِيانٍ،
 إنما هو يَقينُ تَدَبُّر. قال النابغةُ:

وهُمْ ساروا لحُجْرٍ في خَميسِ

وكانوا يوم ذلك عند ظَنِّي

[الخُميسُ: الجَيْشُ].

و-: الشَّكُّ. (كأنه ضِدًّ)

وقيل: الاتُّهامُ بلا دليل.

وفي القرآن الكريم: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَذِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ﴾

(الحجرات/ ۱۲)

« أَظْنَنَ، وأَظَنَّ فلانٌّ فلانًا: ظَنَّهُ.

و الناسَ بفُلان، وفيه: عَرَّضَهُ للتُّهْمَةِ.
و فلانًا الشَّيءَ: أَوْهَمَهُ إِيَّاهُ، وجعله يَظُنُه.

الشَّلَّ فلانُ الشَّيءَ: ظنَّه. (أصله "اظتن"،
على "افتعل"، قُلبت تاء الافتعال طاءً؛

لقُربهما في المخرج). قال عديُّ بنُ زيد: أَيْلِغ النَّعمانَ عنِّي مَأْلُكًا

قَوْلَ مَنْ خاف اطْطِنانًا فاعْتَذَرّ

[المَأْلُكُ: الرِّسالةُ].

\* أظَّنَّ فلانٌ الشَّيَّ : ظنَّه. (وأصله "اظتن"، على افتعل، قُلبت تاء الافتعال ظاءً وأُدغمت في الظاء).

و فلانًا: ظَنَّهُ. وفي خبر ابن سيرين: "ما كان عليًّ يُظُنُّ في قَتْلِ عثمانَ، وكان الذي يُظُنُّ في قتله غيرُهُ".

ويروى: "يُطَّنُّ".

وفي "العين" قال الشاعر:

وما كُلُّ مَنْ يَظُنُّني أَنَا مُعتِبًّ

ولا كُلُّ ما يُرْوَى عَلَيَّ أَقُولُ

ويُروَى: "يَظْتَنُّني"، و"يَطنُّني".

« تَظْنَّنَ فلانٌ الشيءَ: ظَنَّهُ.

تَظأَنَى فلانُ الشّيءَ تَظأَيًّا (بإبدال النون الثالثة ياءً): تظنُّنه.

وفي خبر أبي هُريرةً - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "إياكم والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحَديثِ".

وقال ابنُ خَفاجَةَ:

وليل إذا ما قلت قد باد فانقضى

تكشُّفَ عن وعدٍ من الظَّنُّ كاذبِ وفي "التقفية في اللغة" أنشد: فَأَصْبَحْتُ مَعْشُوقًا وَأَصْبَحَ بَعْلُها

عَلَيهِ قَتامٌ سَيِّئُ الظُّنِّ والبال

[القّتامُ: الغُبْرَةُ].

(ج) ظُنونٌ، وأَظانينُ (الأخير على غير قياس).

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ل

وقال النابغةُ ـ يُخاطبُ النعمانَ بنَ المنذر ـ: فَجِئْتُكَ عارِيًا خَلَقًا ثِيابي

على خُوفٍ تُظنَّ بيَ الظُّنونُ وفي "الأساس" قال الدِّيّانُ الحارثيُّ: لأَصْبَحَنْ ظالِمًا حَرْبًا رَباعِيَةً

فَاقَعُدْ لَهَا وَدَعَنْ عَنْكَ الأَظَانِينَا [لأصبحَنْ: لأُغِيرِنَّ عليه صباحًا؛ حربًا رباعيةً: شديدةً؛ فَاقْعُدْ لَهَا: تَهَيَّأُ لَهَا].

و— (عند الفقهاء والأصوليين): التَّرَدُّدُ بين أمرين استويا، أو ترجَّحَ أحدُهما على الآخر.

وقيل: رُجِحانُ أحدِ احتمالَيْنِ فِي النَّفْس من غير قَطْع.

و\_(عند الفلاسفة) Opinion (F) Opinion (E): معرفة أدنى من اليقين، تحتملُ الشكُ ولا تصلُ إلى مستوى العِلم، ويعد بهذا درجة من درجات المعرفة.

0 وظَنُّ الجاهِلِيَّةِ: مَزاعِمُها الباطِلَةُ.

وفي القــرآن الكــريم: ﴿ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ الْحَقِيِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ (آل عمران/ ١٥٤)

الظُّنَّنُ: الكثيرُ الشُّكوكِ السيئةِ.

\* الظُّنَّاءُ \_ نَفْسُ طَنَّاءُ : مُتَّهَمَـةً.

(عن الزَّبيدي)

\* الظُّنَّانُ: الظُّنُنُ.

وفي خبر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ: "وإنَّ آفة هذه الأُمَّة، وعاهة هذه النَّعْمة، عَيَّابون ظَنَّانون ...".

\* الظِّنَّةُ: الظَّنَانةُ. يقال: عنده ظِنَّتي. وهـو ظِنَّتي، وهـو ظِنَّتي، أى: مَوْضِعُ تُهْمَتِي. وفي خـبر أبي هُريرةَ ـ رضي الله عنه ـ: "قالَ رَسولُ اللهِ ـ

وفي "الجيم" قال الراجزُ:

\* ومَهَّمَهِ مِنْ دُونِ أُمِّ وَهُــبِ «

« مُقَحِّمِ السَّيْرِ ظَنُونِ الشِّرْبِ »

[يَعْنِي أَنَّه يَقْتَحِمُ مَنْزِلا بِعِد مَنْزِل. يَطُويـهِ فَلا يَنْزِلُ فِيهِ].

ويقال: عِلْمُه بالشيءِ ظَنونٌ.

وفي "التهذيب" أنشد أبو الهيثم \_ ونسب للأخنس \_:

كَصَخْرَةَ إِذْ تُسائِلُ فِي مَراحِ

وفي حَزْمٍ وعِلْمُهُما ظَنُونُ

و: الضَّعيفُ الرأي، أو القليلُ الحيلةِ.

وفي المثل: "رُبَّما دَلُكَ على الرَّأْي الظَّنونُ". يُضربُ للضّعيفِ الرَّأْي يُصيبُ شاكِلَةَ

يضرب للضعيف البراي يصيب شاكِله .

الصُّواب.

و\_: الْمُتَّهَمُّ في خَبَرهِ.

وفى خبر عبد الملك بن عُمير: "السَّوْآهُ بِنْتُ السَّوْآهُ بِنْتُ الطَّنُون". السَّيِّدِ أَحَبُّ إليَّ مِن الحسناءِ بِنتِ الظَّنُون".

وقال رُهَيرُ بنُ أبي سُلمي:

ألا أَبْلِعْ لَدَيْكَ بَنِي تَميمِ

وَقَدْ يَأْتِيكَ بِالخَبَرِ الظُّنونُ

بأنَّ بُيوتْنا بِمَحَلِّ حَجْرٍ

بِكُـلٌ قَرارَةٍ مِنها تُكونُ

صلَّى الله عليه وسلَّم ..: "لا تَجُوزُ شَهادَةُ دِي الطُّنَّةِ".

وفي "العين" قال السَّفَاحُ التَّغلبيّ: قَتَلُوا تَمانِيَةً بِظِنَّةٍ واحِدٍ

تِلْكَ المُقَطَّرُ مِنْ أُسِرَّتها الدَّمُ

[الأسِرَّةُ: طرائقُ في الرَّحِمِ].

وفي "الزّاهِرِ في مَعاني كَلماتِ الناسِ" قال الراجزُ:

إنَّ الحماةَ أُولِعَتْ بالكِّنَّهُ »

» وأَبِّتِ الكَنِّـةُ إلاَّ ظِنَّهُ »

[الكَنَّة: امرأةُ الابن أو الأخ].

(ج) ظِنَنَّ، وظَنائِنُ.

قال الطّرمّاحُ:

تُفَرِّقُ مِنَّا مَن نُحِبُّ اجْتِماعَهُ

وتَجمَعُ مِنَّا بَينَ أَهلِ الظُّنائِنِ

و.: القليلُ من الشِّيءِ.

قال أوسُّ بنُّ حَجَر:

يَجودُ ويُعْطِي المَالَ مِنْ غَير ظِنَّةٍ

ويَحْطِمُ أَنْفَ الأَبْلَجِ المُتَظَلِّمِ

(ج) ظِنَنُّ.

الظّنُونُ: كُلُّ ما لا يُوثَقُ به.

وقيل: كُلُّ أَمْرٍ تَطْلُبه ولا تَدْرِي أَتُدْرِكُهُ أَمْ

٢.

[حَجْرٌ: موضعٌ في شقِّ الحجاز؛ القَرارةُ: مستقرُّ الماء في الوادي].

و.: السَّيِّئُ الظَّنِّ بِكُلِّ أَحَدٍ.

و: القَليلُ الخَيرِ، لا يُوثَقُ بعطائه.

و\_: الذي يَتَّهمُ تَفْسَهُ بِالتَّقْصِيرِ تَوَرُّعًا.

وفي خبر عَلِي \_ رضي الله عنه \_: "إنَّ المؤمنَ لا يُمْسي ولا يُصْبحُ إلا ونَفْسُه ظَنونٌ عِنْدَهُ". و\_ من النِّساءِ: مَن لها شَرَفُ، تُنْكَحُ طَمَعًا في وَلَدِها، وَقَدْ أُسَنَّتُ، وإنَّما سُمِّيَتُ ظَنُونًا؛ لأنَّ الوَلدَ يُرْتَجَى مِنْها.

و\_: اللُّهُمةُ فِي نَسَبِها. (كأنه ضدًّ) (ج) ظَنائِنُ.

و\_\_ من الآبار: القليلة الماء، لا يُوتَـقُ بمائها.

وقيل: التي يُظنَّ بها ماءً، ولا يكونُ. يقال: بثرٌ ظُنونُ. وفي الخبر: "أنه - صلًى الله عليه وسلَّم - "نَزَلَ على ثَمَدِ بوادي الحدييية ظنُونِ الماء". [الثَّمدُ هنا: المكانُ يجتمعُ فيه الماءً].

وقال الأعشى:

ما يُجْعَلُ الجُدُّ الظَّنونُ الذي

جُنِّبَ صَوْبَ اللَّحِبِ الرَّاخِرِ

مثلَ الفُّراتِيِّ إذا ما طَما

يقدن بالبوصي والماهر البحر اللحي اللحيث الذي له السحاب الذي فيه رَعْدٌ اللّحِيثُ الله المتسعّب من صوت وجلَبة الفراتي النّهر المتشعّب من الفرات البوصي هنا: السّفين الماهر: البوصي اللّاحُ].

وفي "التهذيب" أنْشد:

لَعَمْرُك إِنَّنِي وطِلابَ سَلْمَى

لَكَاللُّتَبَرِّضِ الثُّمْدَ الطُّنُونَا

[اللَّتَبرِّضُ: المُتَرَشِّفُ؛ الثَّمْدُ: المَاءُ القليلُ]. وحد مِنَ الدُّيونِ: ما لا يَدْرِي صاحِبُهُ أَيَقْضيهِ آخِيدُهُ أم لا. يقال: دَيْنُ ظَنونٌ. وَفِي خَبرِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عنه -: "لا زَكاةَ فِي الدَّيْنِ الظَّنُون".

٥ ومَنيَّةٌ ظَنونٌ: قليلةُ الخيرِ والجدوري.
 قال بلالُ بنُ مِرْداس - وقد حضر جنازةً،
 فلما دُفِنَت ْ جَلَسَ على مكانِ مرتفع، ثم
 تَنَفْسَ الصُّعَداءَ -: "كُلُّ مَنيَّةٍ ظَنُونٌ إلا القتلَ

في سبيل الله".

« الظَّنينُ: كُلُّ ما لا يُوثَقُ به.

و: القَليلُ الخَيْر. (عن ابن سيده)

وقيل: الذي تسألُه وتَظُنُّ به المنع، فيكون كما ظَنَنْتَ.

و: المُعادِي لسوءِ ظنَّهِ، وسوءِ الظَّنَّ به. (ج) أَظِنَّاءُ، وظَنائِنُ.

يقال: رجلٌ ظَنينٌ من قوم أَظِنَّاءَ: بَيِّني الظِّنَة والظِّنانَةُ. قال أبو طالب:

وقد حالفوا قومًا علينا أظِنَّةً

يَعَضُّون غَيْظًا خَلْفَنا بِالأَنامِلِ

هِ الْمُسْتَظَنُّ: الْتَّهَمُ. قال أبو الأسود الدُّوَّليّ:
ونَمُّ ظَنُون مُسْتَظَنَّ مُلَعَّنْ

لُحومُ الصَّديقِ لَهْوُهُ ومَآكِلُهُ \* مَظَانَّة \_ يقال: طَلَب فلانُ الشيءَ مَظَانَّةً: ليلاً ونهارًا.

المظنّة ، والمظنّة ، والمظنّة : ما يُظنن فيه
 الشيء . قال النابغة :

فَإِنْ يِكُ عَامِرٌ قَدْ قَالَ جَهْلاً

فإنَّ مَظنَّةَ الجَهْلِ الشَّبابُ

ويروى: "مَطِيَّةً".

ويقال: موضع كذا مَظَنَّةً من فلان. (ج) مَظانُّ.

وفي خبر صِلَةَ بنِ أَشْيمَ: "طَلَبْتُ الدنيا مَظانً حَلالِها...".

وفي الخبر أيضًا: "خَيرُ الناس رجلُ يَطْلُبُ الموتَ مَظانَّهُ".

ومَظَانُ البحث: المراجعُ التي يَنْشُدُ فيها
 الباحثُ طلَبتهُ.

\* المُظِنَّةُ: الخَلِيقُ أَنْ يُظنَّ بِهِ فَعِلُ الشَّيِّ (الواحِدُ والمُثَنَّى والجَمعُ، والمُذكَّرُ والمُؤَنَّثُ فيه سواءً). يقال: إنَّه لَمَظِنَّةٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ. وص: المَعْلَمُ.

ويقال: فلانٌ مَظِنَّةٌ من كذا. (عن اللَّحيائي) وفي "التهذيب" قال رُهيرُ بنُ أبي سُلمى: يُسِطُّ البيوتَ لكي يكونَ مَظِنَّةً

من حيثُ تُوضَعُ جَفْنَةُ المُسْتَرَّفِدِ [يَسِطُ: يَتَوَسَّطُ].

و: الوَقْتُ الذي يُقدَّرُ فيه الشيءُ ويُظَنُّ. قال الثايغةُ:

فأَصَبْنَ أَبِكَارًا وهُنَّ بِإِمَّةٍ

أعْجَلْنَهُنَّ مَظِنَّة الإعذار [الأَبكارُ: الخَيْلُ؛ الإمَّةُ: الحالةُ الحَسَنَةُ، الإعذارُ: وقتُ الخِتان].

ظ ن و - ي

. تَظنَى فلانُ: (انظر: ظن ن).

## الظَّاءُ والماءُ وما يَثْلِثُهما

#### ظهر

(في العبرية Ṣōhar (صُوهَر)، أي: وقت الظُهيرة، بإبدال الظاء العربية صادًا عبرية. ومن معانيه: سطع، لمع، إشراق. وكذلك في العبرية Sahorayim (صَهُرايم) وتقابل (ظُهُر) لفظًا ومعنَى. وفي الآرامية Ṭharā (طَهَرَا)، وفي السريانية ṭahrā (طَهَرَا)، وفي السريانية وسريانية، والمعنى الظاء العربية طاءً آرامية وسريانية، والمعنى في اللغتين الظُهْر، أي: وقت الظُهيرة).

# ١- القُوَّةُ. ٢- البُروزُ.

قال ابنُ فارس: "الظَّاءُ والهاءُ والرَّاءُ أَصْلُ صَحِيحٌ واحدٌ يدُلُ على قُوّةٍ وبُروز".

ظُهَرَ الشَّيُّ ـ ضَ ظُهورًا: تَبَيَّنَ وَبَرَزَ بَعْدَ الخَفَاءِ. فهو ظاهِرٌ، وظهيرٌ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ لَقَدِ ٱبْشَغَوَّا ٱلْفِتْمَنَةَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّىٰ جَمَلَةَ ٱلْحَقُّ وَظَهِكُو أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ حَكَرِهُونَ ﴾.

(التوبة/ ٤٨)

وفيه أيضًا: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾. (الروم/ ٤١)

وفي الخبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "إنّ طِيبَ الرّجال ما ظهرَ ريحُه وخَفِيَ لونه، وطيبَ النّساء ما ظهر لونه وخَفِيَ ريحُه". وفي المثل: "ظَهَرَتْ جَنادِعُهُ واللهُ جادِعُه". [جنادعُ: جمعُ جُنْدعَة، وهي الآفةُ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُهْلِكُهُ. عَلَيْهُ وَمُهْلِكُهُ. يَضْرَبُ للسّريرِ المُنْتَظَر هَلاكُهُ.

وقال عنترةً:

لَئِنْ غِبْتِ عَنْ عَيْنَيَّ يا ابنَةَ مالِكِ

فَشَخْصُكِ عِنْدِي طَاهِرٌ لِعِياني وقال أبو ذؤيب الهُذَليُّ - يمدحُ - : فَإِنَّ بَنِي لَحْيانَ إِمَّا ذَكَرْتَهِمْ

نَثَاهُمْ إِذَا أَخْنَى اللَّنَامُ ظَهِيرُ [النَّثَا: ما يُذْكَرُ عَنْهم من خَيْرِهم؛ أَخْنَى: أتى أَمْرًا قبيحًا. يقول: إذا كان نثا القوم ختى، فنثا هؤلاءِ مُرْتفعً].

ويروى: "طَهِير".

وقال البحتريُّ:

فقد ظَهَرَتْ أَمُوالُكُمْ بَعْدَ سَتْرِها

وبَعْدَ تَخَفِّيها ظُهورَ الفّضائح

وقال حافظ إبراهيم \_ يخاطبُ طائرًا \_: ظَهَرَ الفَجْرُ وَقَد عَوَّدْتَنِي

أَن تُغَنِّينِي إِذَا الفَّجْرُ ظَهَرٌ

ويقال: شَيُّ ظاهِرٌ: واضحً.

وفي القـرآن الكـريم: ﴿ وَذَرُوا ظَلَهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾. (الأنعام /١٢٠)

وفيه أيضًا: ﴿ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، ظُلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (لقمان /٢٠)

ويُقال: ظَهَرَ عليه الأَمْرُ: بدا أَثَرُه عليه.

قال البهاءُ زُهَير:

ظَهَرَتْ عليهِ مِنْ عِتابي نَفْحَةٌ

رَقُّتْ حواشِيهِ بِها وتَعَطُّرا

و: ارْتَفَعَ. (عن الزَّبيدي)

وفي خبر المعراج أنَّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "ثُمَّ عُرِجَ بي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الأَقْلام".

وفي خبر عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصَلِّي الله عليه وسلَّم - كان يُصَلِّي العَصْ-رَ، والشَّ-مُسُ في حُجْرَتِها قَبْل أَنْ تَظْهَ ".

وقال سعدُ بنُ مالكِ بن ضُبَيْعة: كَيْف الحياةُ وقد خَلَتْ

منًّا الظُّواهرُ والبطاحُ

و الإيلُ: وَرَدَتْ كُلَّ يومٍ نِصْفَ النَّهارِ. و و القَومُ: كَانَ لهم ظَهْرٌ؛ أي: عونُ.

(عن ابن القطاع)

و\_\_ فُلانُّ، وغَيْرُهُ ظَهارَةً: صَلْبَ ظَهْرُه وقويَ واشْتَدَّ. فهو ظَهيرٌ، وهي بتاءٍ. يقال: رَجُلُ ظَهيرٌ، وبعيرٌ ظَهيرٌ، وناقةً

يقال: رجل ظهير، وبعير ظهير، وناقه طَهيرةً. وقد يقال: ناقَةُ ظَهيرٌ بغيرِ تاءٍ. وفي خبر عمرَ بن الخطّاب \_ رضى اللهُ عنه \_

مع المرأةِ التي تُوفِي زَوْجُها وتَرَكَ صِبْيةً صِغارًا: "ثُمَّ انْصَرَفَ إلى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانَ مَرْبُوطَا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرارَتَيْنِ مَلْأَهُمَا طَعامًا، وحَمَلَ بَيْنَهُما نَفَقَةً وَثِيابًا".

وقال الشَّنْفَرى \_ يَصِفُ قَوْسًا \_ : وحَمْراءُ مِنْ نَبْعٍ أَبِيٍّ ظَهِيرَةً

تَرِنُّ كَإِرْنَانِ الشَّجِيُّ وتَهْتِفُ [الحمراءُ هنا: القَوْسُ الشَّديدةُ ؛ النَّبْعُ هنا: ضَرْبٌ مِن الشَّجَرِ تُتَّخَذُ منه القِسِيِّ ؛ ترِنَّ : تُصَوِّتُ ؛ الشَّجِيُّ: الحزينُ].

و— ظُهورًا: أَكُلَ أَكُلَةً سَمِنَ مِنها.
 يقال: أَكُلَ الرَّجُلُ أَكُلَةً ظَهَرَ مِنها ظَهْرةً.
 و— فُلانٌ بالشَّيء: جَعَلَه خَلْفَ ظَهْرهِ.

يقال: ظَهَرَ بالبعير.

و-: طُفِرَ به.

قال مِهْيار الدَّيْلميِّ - وذَكَرَ قصيدةً له - : ظَهَرْتُ بها وَحْدِي على حينِ فَتْرَةٍ

مِنَ الشُّعْرِ بُرْهاني بها اليومَ لائِحُ

و\_: افْتَخَرَ به.

ويقال: ظَهَرَ يفُلان.

قال زيادُ الأعْجَمُ \_ يَرْثي - : واظْهَرْ بيزْتِهِ وعَقْدِ لِوائِهِ

واهْتِفْ بدَعُوةِ مُصْلِتينَ شَرامِحِ [المصلتون: الذين سَلُوا سُيوفَهم؛ الشَّرامِحُ: جمعُ شَرْمحٍ، وهو الطويلُ القويِّ].

و\_ بالحاجَةِ ظُهورًا، وظَهْرًا: تَهاوَنَ بها ولم يَلتفِتْ إليها.

وقيل: اسْتَخَفُّ بها ولم يَنْهَضْ لها.

(كأنه ضِدًّ)

وفي "المحكم" قال الشاعر: خَلَّفْتَنا بَيْنَ قَوْم يَظْهَرون بِنا

أموالُهُم عازِبٌ عَنَّا ومَشْغُولُ ويقال: حاجَةً فُلانٍ عِنْدَك ظاهِرةً، أي: مُطْرحةٌ وراءَ الظَّهْر.

> و\_ بفُلانِ: أَعْلَنَ بِه، أي: شَهَّرَ. و\_ على الأَمْرِ: اطَّلَعَ عليه.

يقال: ظهر فلانٌ على السِّرّ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُو ﴾. (الكهف/ ٢٠) وقال ابن الرّومي:

لَعَمْرُكَ مِا السَّيفُ سَيْفُ الكَّمِيِّ

بأخـوفَ مِنْ قلمِ الكاتِبِ

له شاهِدٌ إن تَأمَّلُتَهُ

ظُهَرُّتَ على سِرَّه الغائب

ويقال: ظَهَر على عَوْرات النَّساءِ: تَبَيَّنَها.

وقيل: بَلَغَ أَنْ يُطِيقَ إِثْيَانَهُ نُ.

(عن الزُّبيدي)

وفي القرآن الكريم: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرُ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلِنِسَاءَ ﴾. (النور/ ٣١)

و\_: تَجَهَّزُ له ونَهَضَ به.

قال صَريعُ الغواني ـ يعدح ـ:

لم يَأْتِ أَمْرًا ولم يَظْهَرُ على حَدَثٍ

إِلاَّ أُعينَ بتوفيق وتَسْديدِ

وقال ابنُ الخيّاط - يمدح -: ظُهُورٌ ظَهِيرٌ عَلَى المَطْلَباتِ

فَكُلُّ عَسِيرٍ لَدَيْها يَسِيرُ

و\_ على فُلان، وبه: غَلَبه وقوي عليه.
 يقال: ظَهَرْنا على العدوِّ.

ويقال أيضًا: هذا أَمْرٌ أَنْتَ بِه ظَاهِرٌ، أي: قويُّ عليه.

ويقال: هذا أمرٌ ظاهِرٌ بك: غالبٌ عليك. وفي القرآن الكريم: ﴿ كَيِّفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرَقْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾.

(التوبة/ ٨)

وفيه أيضًا: ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا طَهِرِينَ ﴾. (الصف/ ١٤)

وفي خبر عمرَ بنِ الخطاب \_ رضي الله عنه \_:
"أنَّ رسولَ الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لَمَّا ظَهَرَ على خَيْبَرَ أرادَ إخراجَ اليهودِ منها".
وقال لَقيطُ بنُ يَعْمُر:

لا تُثمروا المالَ للأعداء إنَّهُمْ

إِنَّ يَظْهُروا يَحْتووكُمْ والتَّلادَ مَعا

وقال المتنبي:

فَلَيْتَ سُيُوفَكَ في حاسِدٍ

إذا ما ظُهرْتَ عَلَيْهمْ كَئِبْ

وحُبُّكِ في صميم القَلْبِ نام

[فَلَى فلانٌ سيفَه: شَقَّقه من كثرة الضَّرب به؛ كَئِبُ: أصابته الكآبة].

وقال أحمد شوقي:

أُحِبُّكِ مصر من أَعْماقِ قَلْبِي

سيجمعني بكِ التاريخُ يومًا

قلب.

يَعْلَقْ به.

إِذَا ظَهَرَ الكِرامُ على اللَّنَامِ ويقال: فُلانُ لا يَظْهَرُ عليه أَحَدٌ؛ أَى: لا يُسَلِّمُ عليه أحدٌ. (مجان) وس على القُرآن: حَفِظَه وقَرَأَه عن ظَهْر

و\_ مِنْ المَكَانِ: خُرَجَ مِنْه.

قال زُهير بنُ أبي سُلْمى - وذكر ظُعُنًا - : ظَهَرْنَ مِنَ السُّوبان ثُمَّ جَزَعْتَه

على كُلِّ قَيْني قَشيبِ ومُفْأَمِ

[السُّوبانُ: واد، جَزَعْنَه، أي: قَطَعْنَه،
القَيْنيّ: قَتَبُّ طَويلٌ يكونُ تحت الهَوْدج،
قَشيبُ: جَديدُ، مُفْأَمٌ: أي قد وُسِّع وزيداً.
وـ الشَّيءُ عن فلان: فاته وذَهَبَ عَنْه،
ويُقال: ظَهَر العارُ عن فلان، أي: زال ولَمْ

ويقال: هذا أَمْرُ ظاهِرُ عَنْكَ عارُه، أي: ليس بلازم لَكَ عَيْبُه.

وفي خبر ابن الزُّبير أنَّه قِيلَ له: "يا ابنَ ذاتِ النَّطاقَيْنِ؛ تعييرًا له بها. فقال متمثلاً:

. . وتِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عِنْكَ عَارُها . .

[أراد أَنَّ نطاقَها لا يَغْضُ منْها ولا مِنْه فَيُعَيَّرَ به، ولكنه يرفعه فيَزيده نُبْلاً].

وَسَلَّمَ - قَاعِدًا عَلَى لَينَتَيْنِ مُسْتَقَبِلَ بَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّ اللللِّلْمُ الللللللِّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللللْمُ اللللِ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

وقال حافظ إبراهيم - يمدح -: كانا إذا ما ظُهَرا مِنْبَرًا

حَلًا مِنَ السامِعِ فِي النَّفْسِ ويقال: ظَهَرَ عَلَى الحائط، وعَلَى السَّطْحِ: صَعِدَ عليه. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَمَعَالِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾. (الزخرف/ ٣٣) عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾. (الزخرف/ ٣٣) ه ظَهِرَ فُلانٌ لَ ظَهِرًا: اشْتَكَى ظَهْرَه. فهو ظَهِرٌ، وظَهِيرٌ. يقال: رَجُلٌ ظَهِرٌ. \* أَظْهِرَ القَوْمُ: ساروا في وقت الظّهيرةِ. يقال: أتاني مُظْهِرًا.

قال امرؤ القيس \_ يَصِفُ ناقة ً قويّةً \_: تُقطّع عُيطانًا كَأَنَّ مُتُونَها

إِذَا أَظْهَرَتْ تُكُسَى مُلاءً مُنَشَّرا [تُقَطِّعُ ، أي: تَقْطَعُ بِسَيْرِها ؛ الغيطانُ : ما انْحَفَضَ من الأَرْض ؛ المتونُ : ما ارتفع من الأَرْض وصَلُب ؛ مُلاءً مُنَشَّرٌ : ملاحِفُ بيض ً]. و . : دَخَلُوا في وقت الظهيرة.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي السَّمَا وَاللهِ الْحَمَّدُ فِي السَّمَا وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقال أبوذؤيب الهُدليّ: وعَيَّرَها الواشونَ أَنِّي أُحِبُّها وتِلْكَ شكاةٌ ظاهِرٌ عَنْكَ عارُها [الشُّكاةُ هنا: النَّميمةُ].

وقال سَبْرَةُ بنُ عَمْرو الفقْعَسِيّ - حين عَيَّرَه بعضُ القوم الانتفاعَ بالإبلِ -: أَعيَّرْتَنا أَلْبانَها ولحومَها

وذلك عارً يا ابنَ رَيْطَةَ ظاهِرُ و\_ الطَّيْرُ مِنْ بَلَدِ كذا إلى بلَدِ كذا: انْحَدَرَتْ من الأول إلى الثاني.

ويقال: ظَهَرَت النُّسورُ إلى نَجْدٍ.

و\_ فُلانً فُلائًا ظَهْرًا: ضَرَبَ ظَهْرَه.

و الثُوْبَ: جَعَلَ له ظِهارةً، وهي خلافُ البطائةِ.

و البَيْتَ أو الحائطَ أو نَحْوَهما ظَهُرًا ، وظهورًا: عَلاه. يقال: ظَهَرَ السَّطْحَ. ويقال أيضًا: ظَهَرَ فُلانٌ الجَبَلَ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ فَمَا أَسْطَلَعُوا أَنَ الْكَلِيمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ ال

وفي خبر عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ حرضي الله عنهما -: "لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وفي خبر أبي بكر - رضي الله عنه - يَصِفُ هِجْرتَه مع النبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "سَرَيْنا لَيْلَتَنا ويَوْمَنا حَتَّى أَظْهَرْنا، وَقامَ قائِمُ الظَّهِيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوِيَ إِلَيْهِ".

وقال أبو العِيال الهذليّ - يَصِفُ ناقةً -: جَهْراءُ لا تَأْلو إِذا هي أَظْهَرَتْ

بَصَرًا ولا من عَيْلَةٍ تُغْنِيني إِحَهُراءُ، أي: لا تُبْصِرُ الشَّمسَ؛ لا تَأْلو: لا تستطيعُ؛ العَيْلةُ: الفَقْرُ].

وقال ابنُ مقبل \_ ودُكَرَ سحابًا \_ : وأَظْهَرَ فِي غُلاَّن رَقْدٍ وسَيْلُهُ

عَلاجيمُ لا ضَحْلٌ ولا مُتَضَحْضِحُ

[الغُلاَّنُ هنا: الأَرْضُ المنخفضة ذات الشَّجَرِ؛

رَقُد: اسمُ جَبَل؛ العلاجيمُ: المَاءُ الغَمْرُ

الكثيرُ؛ الضَّحْلُ المُتَضَحْضِحُ: المَاءُ القليلُ

على وَجْهِ الأرض ليس له عمقً].

وقال الرّاعي النُّميريّ:

أخافُ الفلاةَ فأرْمِي بها

إذا أَعرضَ الكانِسُ المُطْهِرُ

ويقال: بَعِيرُ مُطْهِرُ: هَجَمَتْهُ الطَّهِيرَةُ. و— فُلانٌ بِفُلانٍ: أَعْلَى به، أي: مَدَحَهُ ورفع قَدْرَهُ.

و\_ الشَّيَّ: أَبْرَزه وأَبْداه وبَيَّنَه. قال عنترة:

عِقَابُ الهَجْرِ أَعْقَبَ لي الوصالا وصِدْقُ الصَّبْرِ أَظْهَرَ لي النَّحالا

وقال عمرُ بنُ أبي ربيعة ـ متغزّلا ـ: تَقولُ وتُظْهرُ وَجْدًا بِنا

ووَجْدِي وإِنْ أَظْهَرَتْ أَوجَدُ وقال الشّابُّ الظَّريفُ: لا تُظْهرنٌ لِيَ الودادَ تَكلُّفًا

مَا الآلُ مِثْلُ المَاءِ لِلظُّمْآن

[الآلُ: السّرابُ].

وقال الباروديُّ \_ يهجو \_:

يُخْفُونَ مِنْ حَسَدٍ ما في تُقُوسِهِمُ

وَيُظْهِرُونَ خِداعًا غَيْرَ ما بَطَنُوا و\_ الأَمْر: أشاعة ونشرة.

وفي القرآن الكريم: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾. (غافر/ ٢٦)

ويُقال: أظْهَر العَدْلَ.

قال البحتريُّ \_ يَمْدَحُ المتوكِّلَ \_ : أَظْهَرَ العَدْلَ فاسْتَنارَتْ به الأَرْضُ (م) وعَمَّ البلادَ غَوْرًا ونَجُدا

ويقال: أَظُهُرَ السِّرِّ: كَشَفْه وأَذاعَه.

قال ابنُ المعتزُّ \_ يتغزَّكُ \_:

فَقُلْتُ لَهُم والسِّرُّ يُظهِرُهُ البُّكا

لَئِن فارَقَت عَيني لَقَد سَكَنَت قَلبي وسَدَن تغيير. وسالحَرْف: حَقَّقه وبَيَّنه دون تغيير.

و\_ الشَّيءَ، وبه: جَعَلَهُ وَراءَ ظَهْرِه.

و\_ حاجة فُلانٍ، وبها: اسْتَخَفُ بها، ولَمْ يَنْهَضْ لها.

و القرآنَ، وعليه: قَرأَه عن ظُهْر قلب؛ أي: دون تدبُّر.

و\_\_\_ فُلائًا على عَدُوِّه: أعانه عليه ونصره.
 يقال: أَظْهَرَ اللهُ المسلمين على الكافرين.

وفي الخبر أن أبا بكر - رضي الله عنه -خاطبَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يـوم الحُدَيْبية، فقال: "وإنَّ اللهَ مُظْهرُكَ".

وقال ورقة بن توفل:

أَقول إذا ما زُرْتُ أَرضًا مَخُوفةً

حَنَانَيْكَ لا تُظْهِرُ عليَّ الأعاديا

و\_ على الأمر: أطْلَعَه عَلَيْهِ.

يقال: أَظْهَرَني اللهُ على ما سُرِقَ مِنِّي.

ويقال: أَظْهَرَ فلانًا على السِّرِّ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ۚ وَأَظْهَرَهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾.

(التحريم/ ٣)

وفيه أيضًا: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يُطْهِرُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يَظْهِرُ عَلَىٰ عَلَى

و\_ الأَمْرَ على غَيْره: أَعْلاه عَلَيْهِ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ هُوَ اللَّذِي آَرْسَلَ رَسُولَهُ، وَالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ـ كُلِّهِ ـ ﴾. (التوبة/ ٣٣)

ه ظاهر فُلانٌ بَيْنَ الشَّوْبَيْنِ، أو الدَّرْعَيْنِ:
 طابَقَ بينهما، ولَبِسَ أَحَدَهما على الآخر.
 وفي الخبر أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
 "ظاهر بين دِرْعَيْن يومَ أُحُدٍ".

وفي خبر وهب في وصف الجنة: "... في كل قُبَّةٍ منها فُرُشٌ من فُرُشِ الجنَّة مُظاهَرَةً".

وقال طرَفةً \_ يتغزَّل \_:

وفي الحَىِّ أَحْوَى يَنْفُضُ اللَّرْدَ شادِنُّ

مُظاهِرُ سِمْطَيْ لُؤْلؤ وزَيَرْجَدِ

[الأَحْوَى: الظُّبْيُ الدِّي اختلط سواده ببياضه؛ المَرْدُ: تُمَرُ الأَراكِ؛ الشَّادِنُ: الذي تحرُّك وقوي وكاد يَسْتَغْني عَنْ أُمِّه؛ السَّامْطُ: الخَيْطُ من اللؤلؤ. فاللفظ على

الظُّبْي، والمعنى على المرأةِ أَنَّها ذاتُ حَلْي وَنِعْمة].

وقال الرَّبيعُ بنُ زياد العَبْسيِّ ـ يصفّ سرابيلَ ـ:

مُظاهَراتٌ عَلَيْهمْ يَوْمَ بَأْسِهمُ

لونانِ جُونٌ وأُخْرَى فَوقَها حُمُرُ [الجُونُ: السُّودُ. يريدُ صَدَأَ الحديد على المحاربين وقد سالتْ فوقها الدماء].

وقال أبو خِراشِ الهذلييّ ـ وذكر سنةً شديدةً ـ:

ولا واللهِ لا يُنجِيكَ دِرْعٌ

مُظاهَرةً ولا شَبَحٌ وشِيدُ

[الشَّبَحُ: البابُ؛ الشِّيدُ: الجِصُّ. أي: لا يُتْجيك بابٌ ولا بناء].

ويقال: ظاهَرَ بَيِّنَ الأشياء: جَمَعَ بينها.

قال ابنُ زيدون ـ يخاطبُ صاحبته ـ:

ومَهْما هَزَرْتُ إلَيْكِ العِتابَ (م)

ظاهَرْتِ بَيْنَ ضُروبِ العِلَلْ

و\_ بالشَّيءِ: استَعانَ به.

وفي "اللسان" قال أبو النَّجم العِجْليّ:

- « سُبِّي الحَماةَ وادْرَهِي عليها «
- \* ثُمَّ اقْرَعِي بالوَدِّ مَنْكِبَيْها «

\* وظاهِري بِجِلُفٍ عليها \*

[ادْرَهِي عليها: اهْجُمى عليها من حيثُ لم تحتسب؛ الوَدُّ: الوَتِدُ؛ الجِلَفُ: جمعُ جَلْفةٍ، وهي هنا القطعةُ من الحديد].

و بالأمر: أَبْداه وأَبْرَزه. قال جميل بُثينة: وأَعْرِضْ إذا لاقَيْتَ عَيْنًا تَخافُها

وظاهِرْ بِيُغْضِ إِنَّ دُلِكَ أَسْتَرُ

و على فُلان، أو الأمر: أعانَ عليه.
وفي القرآن الكريم: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ
قَلْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَلْهَرُوا
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلِّوهُمْ ﴾. (الممتحنة/ ٩)
و فُلانًا، أو غيرَه: عاونه وناصَرَه.

و کانه ضِدًّ)

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَهَرُوهُم يَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْ ِ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾.

(الأحزاب/ ٢٦)

وفي الخبر أن رجلا سَأَلَ البَراءَ عن شُهود عليًّ - رضي الله عنه - بدرًا، فقال: "بارَزَ وظاهَرَ".

وقال الأعشى:

فَدونَكُمُ رَبَّكُمْ حالِفوه

إذا ظاهَر اللُّكُ قَوْمًا ظِهارا

أيادٍ قَدْ عُرفْنَ مُظاهَراتٍ

لَهُ فيها التَّطاوُلُ والفُضُولُ

وقال ابنُ الرَّومي - يَمْدَحُ - : ما تَعَرَّفتَ مُدُّ تَعَيَّفتَ طَيْري

غَيْرَ نَعْماءَ ظاهَرَتْ نعماءَ

[تَعَيَّفَ الطيرَ: أثارها للتفاؤلِ أو التَّشاؤم]. وـ فُلانُّ امْرَأَتَه، ومنها: قَالَ لها: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وتَجَنَّبَها واحترز منها.

وكان هذا طلاقًا في الجاهليّة ، فَنَهَى عنه الإسلامُ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ اللَّهِ رَانَ الكريم: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ اللَّهِ مُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ هَائِكُمْ اللَّهِ مُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ هَائِكُمْ اللَّهِ مُونَدًا اللَّهِ مُونَا مِنْهُنَّ أُمَّ هَائِكُمْ اللَّهِ مُونَا مِنْهُنَّ أُمَّ هَائِكُمْ اللَّهِ مُونَا مِنْهُنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ ا

(الأحزاب/ ٤)

وفيه أيضًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُنهِرُونَ مِن يُسَآيِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَاً ﴾. (العجادلة/ ٣)

وفي الخبر: "أن رجلاً ظاَهَرَ من امرأته، ثم أصابها (جامعها) قبل أن يُكَفِّر ... فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَزلْها حتى تفعلَ ما أمرك اللهُ".

و\_ فلانًا على الأمّر: فاوضه عليه.

(عن السرقسطي)

وقال أبو فِراس الحَمْداني ـ يمدح ـ: فإنْ أَدْعُ فِي اللاَّواءِ فَهْوَ مُحارِبُ وإِنْ أَسْعَ لِلْعَلْياءِ فَهْوَ مُظاهِرُ [اللاَّواءُ: الحربُ].

> وقال ابنُ الحَيّاط \_ يمدح \_ : يُظاهِـرُ تَدْبيـرُهُ بَأْسَهُ

مُظاهَرةً السَّيْفِ كَفًّا وزَنْدا

ويقال: ظاهَرَ فُلائًا على فلان.

وفي الخبر: "عاهَدَ حُييُّ بْنُ أَخْطَبَ رَسُولَ اللَّهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ أَنْ لا يُظاهِرَ عليه أَحْدًا وَجَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلاً".

وقال أبو طالب \_ يخاطب قُريشًا \_:

أَطْاهَرْتُمُ قومًا علينا أَظِئَةً

وأمرًا غُوِيًّا مِنْ غُوَاةٍ وجُهِّلِ

و\_ الدِّرْعَ: لأَمِّ بَعْضَها على بَعْضِ.

و\_ مكانًا مرتفعًا: عَلاهُ.

قال الْمُتَنَخِّلُ الهِدَلِيِّ وِذِكْرِ سَحَابًا مُمُطرًا -: ظاهَرَ نَجْدًا فَتَرامَى بِهِ

مِنْــهُ تَوالِي لَيْلَةٍ مُطُفِلِ

[ليلةً مُطْفِلٌ: حديثةً عَهْدٍ بمطر].

و\_ الشَّيءُ الشِّيءَ: تابَعَه ووالاه.

قال كُثيِّرٌ \_ يمدح \_:

\* ظُهِّرَ القَوْمُ: ساروا في وقْت الظَّهِيرةِ. و- فُلانُ الشَّيَّ: جَعَلَ له ظِهارةً، كما يُجْعَلُ للفراشِ ظِهارة. (عن المرزوقي) قال البحتريُّ - يصف فَرَسًا -: أَو أَدهَم صافِي السَّوادِ كَأَنَّهُ

تَحتَ الكَمِيِّ مُظْهَرُّ بِيَرَندَجِ [اليَرَنْدَجُ: جلدُ أسودُ تُصْنَعُ منه الخِفافُ].

وفي "شرح الحماسة للمرزوقي" قال الشَّاعِرُ \_

يذم امرأةً - :

أَسْنَانُهَا أُضْعِفَتْ في خَلْقِها عَدَدًا

مُظَهَّراتٍ جميعًا بالرَّواويـــلِ

[الرواويلُ: الزّوائد على عدد الأسنان].

و الرِّيشُ السَّهُمَ : غَطَّتْه.

و فُلانً امْرَأْتُه، ومِنْها: ظاهَرَ منها.

وعليه قراءة بعضهم: "والذين يُظَهِّرونَ من نسائهم" (المجادلة/ ٣)

و الصَّكَّ، ونَحْوَه: كَتَبَ عَلَى ظَهْرِه ما يُفيدُ تحويلَه إلى شَخْص آخَرَ.

و\_ فلائًا: نُصَرَه وقَوَّى ظهْرَه.

ويُقال: رَجُلٌ مُظَهَرٌ: كَثِيرُ الأعوانِ والأنصار.

اطُّهَرَ فُلانٌ بحاجَتِهِ: جَعَلَها وَراءَ ظُهْره.

(أصله: اظْتَهَر، على "افتعل"، قُلِبت تاءُ الافتعال ظاءً، وأُدْغِمت في الظاء)

\* تَظاهَرَ الشَّيءُ: تَبَيَّنَ وبرز بعد الخَفاءِ.

وفي خبر جابر بن سَمُرة \_ رضي الله عنه \_ قال: "كانت إصبعُ النبيّ \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ مُتَظاهِرةً".

وقال أحمد شوقي - وذكر حال العِلْم في المشرق - :

مِنْ مَشْرق الأَرْض الشُّموسُ تَظاهَرَتْ

ما بالُ مَغْرِبها عليه أُديلا [أُديل المغربُ على المشرق، أي: فاقه وغَلَبَ عَليه].

و: تُوالى وتَتَابَعَ.

قال طُفيلٌ الغَنَويّ - وذكر تواردَ الأخبار عن مقتل فُرْسان قومه -:

تَظاهَرْنَ حتى لم تكُنْ لِيَ رِيبةً

ولم يَكُ عَمَّا أَخْبروا مُتَعَقَّبُ وقال جَريرً \_ يمدحُ الوليدَ بنَ عبد الملك \_: وإنِّي لِنُعْماكَ التي قد تَظاهَرَتْ

وفَضْلِكَ يا خيرَ البريّةِ عارِفُ و—: تَراكَبَ بَعْضُه فَوْقَ بَعْضٍ. قال امرؤ القيس - يَصِفُ ناقةً - :

تظاهَرَ فيها النَّيُّ لا هي بَكْرَةً

ولا ذاتُ ضِغْنِ فِي الزِّمَامِ قَموصُ [النَّيُّ: الشَّحْمُ؛ البَكْرَةُ: الفَتيَّةُ مِنَ النُّوقِ؛ القَموصُ: النافِرَةُ].

> وقال النَّمرُ بنُ تَوْلَب \_ يصف إبلا \_: فَقَد سَمِئت حَتَّى تَظاهَرَ نَيَّها

فَلَيسَ عَلَيها لِلرَّوادِفِ مِحْمَلُ وقال غُوَيفُ القوافي - في النصيحة -: لما أتاني عن عُيَيْنَةَ أَنَّه

أَمْسَتْ عليه تَظاهَرُ الأقيادُ

نُخَلَتُ له نَفْسِي النَّصيحةَ إِنَّه

عند الشَّدائدِ تَذْهَبُ الأحقادُ

[الأَقْياد: جمع قَيْد؛ نَخَلَتْ له نفسي النَّصيحة: أَخْلَصتها له].

> وقال الفرزدق \_ يفخر بقومه \_ : نَشُنُّ جيادَ البِيضِ فَوْقَ رُؤوسِنا

فَكُلُّ دِلاصِ سَكُها مُتظاهِرُ وهي النَّسُ البيضُ : جَمْعُ بَيْضة ، وهي الخُودَةُ ؛ الدِّلاصُ : الدِّرعُ ؛ سَكُها : حِلَقُها]. وصالقومُ : تعاونوا. وفي القرآن الكريم : هَ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾. ﴿ وَالقصص/ ٨٤)

ويقال: تَظاهَرَ القومُ عَلَى فلانِ: تعاونوا عليه واجتمعوا. وفيي القرآن الكريم: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بُعَدَذَالِكَ ظَهِيرً ﴾ وصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بُعَدَذَالِكَ ظَهِيرً ﴾ (التحريم/ ٤)

وفي خبر الإيلاءِ واعتزال النساء: "وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساءِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -". وقال حَسَّانُ بنُ ثابتٍ - يرثي عثمانَ بنَ

فلا ظَفِرَتَّ أَيْمانُ قَوْمٍ تَظاهَرَتْ على قَتْلِ عثمانَ الرَّشيدِ اللُسَدَّدِ وقال قيسُ بن ذريح:

يقول لِي الواشون لَمَّا تَظاهروا

عَلَيْكِ وأَضْحَى الحَبْلُ للْبَيْنِ واهِيا لعمري لَقَبْلَ اليومِ حُمَّلْتَ ما تَرَى

وأُنْذِرْتَ مِنْ لُبْنَى الذي كُنْتَ لاقيا و.: تَجمَّعوا وتجمْهَروا؛ ليعلنوا رضاهم أو سَخَطّهم على أَمْرٍ يَهمُّهم. يُقالَ: تَظاهرَ الطلابُ، أو العُمَّالُ.

و...: تَدابَروا، كَأَنَّه وَلَّى كُلُّ واحِدٍ مِنْهم ظَهْرَه للآخَر. (كأنه ضِدٌ)

قال سَلْمٌ الخاسِرُ - يمدح -:

ولَسْتَ مُجازِيًا بِالضُّغْنُ ضِغْنًا

ولو أَبْدَى المُظاهرةَ الطَّهيرُ

و \_ في الأَمْر: تَفاوضوا فيه. (عن السَّرقُسطيّ) و \_ فُلانٌ بالشَّيء: ادَّعاه.

يقال: تظاهر بالعرفة، أو العَقْل.

قال الشريفُ الرّضِيّ:

ودَعُوا التَّظاهُرَ بِالحُلُومِ فَإِنَّهَا

سَبَّبُ انْبِعاثِ جرائمٍ وجرائرِ

وقال أبو العلاء المعري:

أوَى دَيْسرَ نصرانيّةٍ مُتَظاهِسرً

بنُسُكِ ألا إِنَّ الدِّئابَ أوادِي

[أوادٍ: جمع آدِيَةٍ، أي: غادرة].

ويُقالُ: تظاهَرَ بالشَّجاعة ونحوها: تكلَّفها وتَصَنَّعها.

و\_ امْرَأْتُه، ومنها: ظاهر منها.

وفي خبر سَلَمة بن صخر ـ رضي الله عنه ـ، قال: "تَظَاهَرْتُ مِن امرأتى، ثم " وقَعْتُ بها قَبْلَ أَن أُكَفَّرَن فسألتُ النبي لله عليه وسلَّم ـ، فأفتانى بالكَفَّارة".

\* تَظُهَّرَ القومُ: أعان بعضُهم بعضًا. وقرأ الحسنُ البَصْريّ: "وتُخرجون فريقًا منكم مِن

ديارهم تَظَّهَ رون عليهم بالإثم والعُدُوان"، (البقرة/ ٨٥).

و\_ فُلانٌ امْرَأْتَه، ومنها: ظاهَرَ منها.

اسْتَظْهَرَتِ المستحاضة : زادت أيامًا على
 ما عَهدت من حَيْضها؛ احتياطًا للطُّهْر.

وس فلانٌ بفلانٍ، أو غيرِه: استعان به وتَقَوَّى. وفي خبر علي ً ـ رضي الله عنه ـ يصف صنفًا من العلماء: "لَقَدْ أَصَبْتَ لَقِتًا غَيْرَ مَأْمُونِ يَسْتَعْمِلُ الدُّنْيا لِلدِّينِ، يَسْتَظْهِرُ يحجُجَجِ اللَّهِ تَعالَى على كِتابِهِ، وَينِعَمِهِ على مَعاصِيهِ". [اللَّقِنُ: الفَهمُ].

وقال سَلَمةُ بِنُ الخُرْشُب ـ يستهزئ ببني عامر ـ:

إِذَا مَا غَدَوْتُم عَامِدِينَ لأَرضِنَا

بني عامرٍ فاسْتَطْهِروا بالمرائرِ [المرائرُ: الحِبالُ].

> وقال البحتريُّ \_ يمدح \_: مُسْتَظْهِرٌ بِذَخِيرةٍ مِنْ رَأْيهِ

يُمْضِي الأمورَ وبَحْرُها لم يُنْزَفِ وقال ابن هانئ الأندلسيّ - يمدحُ المعزَّ لدينِ اللهِ الفاطميّ -:

برِيحِهِ أَرْدَتِ الهَيْجا بني خَزَرٍ وباسمِهِ اسْتَظْهَرَتْ في الغَزْو والقَفَل

[القَفَلُ: الرُّجوعُ].

وقال مِهْيار الدَّيلميِّ:

وأَنَّك اسْتَظْهَرْتَ مِنِّي بِيدٍ

لَمْ تؤتَ مِنْ ضَعْفٍ ولا مِنْ وَهَنِ وَيقال: اسْتَطْهَرَ عليه بالأَمْر.

و\_ للشِّيءِ: احتاط لهَ.

وفي الخبر: "أنه - صلّى الله عليه وسلّم - أَمَرَ خُرّاصَ النّحْلِ أَنْ يَسْتَظْهِرِوا".

و\_ الشِّيءَ: حَفِظَه وردَّده بلا كتابٍ.

يُقالُ: استظْهَر القرآنَ.

وفي خبر عَلِيّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسولَ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ قال: "مَنْ قَرَأَ اللهُ ـ مَلَّهُ وَسَلَّمَ ـ قال: "مَنْ قَرَأَ القُدْرْآنَ واسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَـلَّ حَلالَـهُ، وحَسرَّمَ حَرامَهُ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الجَنَّةَ ...".

و\_\_ البَعيرَ: اتَّخَذَه ظِهْرِيًّا، أي: ادَّخَره لِوَقْت حاجَتِه.

« اظَّاهَرَ فلانُّ مِن امرأته: ظاهر منها.

و على فلان: أعانه ونصره، وقرأ نافع: "وتُخْرجُون فريقاً منكم مِن ديارِهم تَظَّاهرون عليهم بالإثم والعُدْوان". (البقرة/ ٥٨) الإظهار (في علم التجويد): أن يُخرجَ قارئ القرآن الحرف واضحًا جليًا، وهو نوعان: إظهار حَلْقيُّ، ويكون مع حروف الحلق (الهمزة والها، والعين والحا، والغين

والخاء) إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين. وإظهار شفوي، ويكون مع جميع حروف الهجاء عدا حرفي الميم والباء، إذا جاءا بعد الميم الساكنة.

" التَّظَاهُرَةُ: تجمُّعُ عدد كبيرٍ من الناس في مسيرةٍ جَماعيّةٍ الإعلان رضاهم أو سخطهم في أمر يهمهُم، أو للمُطالَبةِ بأمر يريدونه. يُقال: تَظاهرةٌ شعبيّةٌ، وتَظَاهُرةٌ سِلْميّةٌ، وتَظاهُرةٌ مِالميّةٌ، وتَظاهُرةٌ مِالمَةٌ وتَظاهُرةً معارضةٍ.

\* التَّظهيــر (فــي علـم الاقتصاد)

Endossement (F): كتابة عبارة على ظهر الصَّكُ الإذْنِيّ، تُفيدُ نقلَ ملكية الحق الثابت فيه، أو التوكيل في قَبْضِ قيمتِه أو رهنِه.

0 والتَّظهيرُ التَّأمينيُّ (E.pignoratif (F) . ثفيدُ كتابة عبارةٍ على ظهر الصَّكِّ الإنني، تُفيدُ رَهْنَ الحقِّ الثابت فيه لمصلحة المُظْهَر إليه. والتَّظهيرُ التَّوكيليُّ E.de procuration (F): كتابة عبارةٍ على ظهر الصَّكِّ الإِذْنيُ، تُفيدُ تُوكيلَ المُظْهَر إليه في قَبْض قيمته.

«ظاهِر: عَلَمٌ على غير واحد، منهم:

- ظاهر بن عمر بن أبي زيدان، المشهور بظاهر المُمَر
(١١٩٦ هـ= ١٧٨٢م): داهيةٌ شجاعٌ فلسطينيًّ، ولد
في صفد، وتولى إدارة عكا، ثم خلف أباه على صفد، ثم

توسع فحكم عكا وصفد والناصرة وطبرية. وطمع بمدافع أقامتها حكومة الدولة العثمانية على شاطئ حيفا، فخذهب إليها ونقلها إلى عكا. وغضبت الحكومة، فأرسلت له جيشا فهزمه، وتم له امتلاك ولاية صيدا وعكا وحيفا ويافا والرملة وجبل نابلس وشرقي الأردن وصفد وجبل عامل. واعترفت حكومة الآستانة بولايته اضطرارًا، إلى أن غدر به واحدٌ من رجاله فقتله.

- سليمان بن محمد بن علي بن حمّود ظاهر، زَيْن الدين العاملِي، المشهور بسُليمان ظاهر (١٣٨٠ هـ= ١٩٦٠م): عالمُ بالأدب، شاعرُ. من أعضاء المجمع العلمي العربي. كان من حاملي لواء العربية لغةُ وقوميةً. له مؤلفات، منها: "بنو زهرة الحلبيون"، و"معجم قُرَى جبل عامل"، و"الحسين بن علي"، و"تاريخ الشيعة الحديثي والأدبي والسياسي"، و"الرحلة العراقية"، و"المحمة الإسلامية الكبرى"، و"آداب اللغة العربية"، وله "ديوان شعر".

الظّاهِرُ: خلافُ الباطِنِ. وفي خبر الإسراءِ
 والمعراج: قال ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:
 "أَمَّا النّهران الباطِنانِ فَنَهْرانِ في الجنّةِ،
 وأمًّا الظّاهِرانِ فالنيلُ والفراتُ".

وقال طرفة :

لِخَوْلَةَ أَطْلالٌ بِبُرِقَةٍ ثَهُمَدِ

تَلوحُ كَباقى الوَشْمِ في ظاهِرِ اليّدِ [بُرْقَةُ ثَهْمَد: موضع].

(ج) ظواهِرُ، وظُهورُ، وظهائِرُ.

قال جميلُ بُئينة \_ يتغزَّل \_ :

رَمَتني بسَهْمٍ رِيشُهُ الكُحْلُ لم يَضِرْ

ظواهِرَ جِلْدِي وهُو في القلبِ جارِحِي و السَّنَى، ومعناه: وصد: اسمٌ مِنْ أسماءِ الله الحُسْنَى، ومعناه: الغالبُ بالقدرة على كل شيء.

وقيل: الظاهِرُ مِنْ أَسمائِه تعالى الحُسْنَى؛ لأَنَّه عُرِفَ بطريق الاسْتيدُلال العَقْلِيِّ بما ظَهَرَ للناس من آثار أفعالِه وأوصافِهِ.

وفسي القرآن الكريم: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَقْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

(الحديد/ ٣)

وفي الخبر: "اللهمَّ أنت الأُوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَك شيءٌ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيء، وأنت الباطنُ فليس دونك شيء".

و (في الفَلْسفةِ) (Appearance (E: ما يبدو من الشّيءِ في مقابل ما هو عليه في ذاته.

و من الأسماءِ (في علم النحو): ما ليس بضمير.

و—: لَقَبُ غَيْرٍ واحِدٍ من الحكام، منهم:
 عليّ الظاهر لإعزاز دين الله بن منصور الحاكم بأمر
 الله بن العزيز بن المُعِزّ الفاطمي العبيدي، أبو الحسن

(۲۷) هـ = ۱۹۳۱م): من ملوك الدولة الفاطمية. مولده ووفاته في القاهرة. دائت له مصر والشام وشمال إفريقية. ولي بعد وفاة أبيه (سنة ٤١١ هـ) بعهد منه. وداست دولة الظاهر قرابة سنة عشر عاما. وكان محبًّا للعدل، فيه لين وسكون، مع ميل إلى اللهو.

- محمد بن أحمد الناصر ابن المستضيء العباسي، أبو نصر، الظّاهر بأمر الله (١٢٣ هـ= ١٢٢٦م): من خلفاء الدولة العباسية. بويع بعد وفاة أبيه (سنة ١٢٧ هـ) وحُمدت أيامه، على قِصَرها، وكان مستقيمًا، محبًا للخير. خفّف الضرائب عن بعض رعيته، وأخرج المسجونين، ومنع جاسوسية الحراس؛ وكانوا يكتبون للخلفاء كل ما يدور بين الناس من الحديث. وكان من أجود بني العباس، وأحسنهم سيرةً وسريرةً، ونو طالت مدتُه لصلحت الأمةُ صلاحًا كثيرًا على يديه.

- الظاهر بيبرس: (انظره في رسمه في حرف الباء).
  - الظاهر برقوق: (انظره في: ب رق).
- الظاهر جَقَعَق: (انظره في رسمه في حرف الجيم).
- هِزَبُرُ الدين يَحْيَى بن إسماعيل الأشرف بن العباس ابن علي، الملك الظاهر الرَّسُولي (٨٤٧ هـ= ١٤٣٨م): من ملوك الدولة الرسولية في اليمن. ملك (سنة ٨٣٠ هـ) وانتظم له أمر الدولة، فاستمر إلى أن توفِّي يزبيد. ودفن بتَعِرُ. وكان عاقلا مدبرًا محمود السيرة، عمَّر مدرسة بتعز، وأخرى بعدن، وأجرى عليهما أوقافًا كبيرة.
- خُشْقَدَم بن عبد الله الناصري المؤيدي، أبو سعيد، سيف الدين، السلطان الظاهر (٢٧٨هـ = ١٤٦٧م): أحد سلاطين الماليك بمصر والشام والحجاز. عينه الظاهر جُقُمَق مقدَّمُ ألف في دمشق سنة ٥٨هـ. وأُعيد

إلى مصر فعينه الأشرف إينال أمير سلاح، ثم ولاه المؤيد أحمد أتابكية العساكر. وثار الماليك على المؤيد فخلعوه، ونادوا بسلطنة خُشُقَدَم سنة ٥٨٥هـ = ١٤٦٠م، وكان داهية، مهيبًا، فصيحًا بالعربية. قليل الأذى بالنسبة لمن جاء بعده. وهدأت البلاد في أيامه. واستمر في الحكم إلى أن تُوفّي بالقاهرة.

وابن عَبْد الظَّاهِر: كُنية عُير واحد،
 منهم:

- محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين عبد الطاهر السعدي المصري (١٩٩٧هـ= ١٢٩٣م): مؤرخً مصريً، وقاض، وصاحبً ديوان الإنشاء بالدولة الملوكية. له عدة مصنفات، منها: "الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر عن السلطان الظاهر بيبرس، و"تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور" عن السلطان المنصور عن السلطان المنصور عن السلطان المنصور قلاوون، و"الألطاف الخفية من السيرة الشريفة الملطانية الأشرفية" عن السلطان الأشرف خليل المن قلاون.

علاء الدين علي بن محمد بن عَبْد الظّاهِر السعدي المصري (٧١٧ هـ= ١٣١٧م): أديبٌ، وكاتبٌ. من آثاره: "مواتع الفؤلان في وصف الغلمان"، و"المفاخرة بين الميف والرمح".

0 وظاهِرُ الشيءِ: أعاده. يقال: ظاهِرُ الجَبَل. قال أحمد شوقي عيرثي عنا وراءً نُواكَ بُعْدُ

وأنتَ يظاهِرِ الفسطاطِ قاعا [الفُسطاطُ: منطقةً بالقاهرة؛ القاعُ: المكانُ

المنخفضُ، والمرادُ هنا: مكانُ القبر حيث دُفِنَ الفَقيدُ].

• وظُهورُ الأرْضِ، وظَهائرُها: يبيسُ بَقْلها. يقال: هاجَتْ ظُهورُ الأرض، وظهائرُها.

« الظَّاهِرةُ مِنْ كُلِّ شَنْيٍ : أَعْلاه.

و ـ مِنَ الأَرْضِ وغَيْرِها: ما أَشْرَفَ منها وارتفعَ. يقالُ: نزلوا في ظاهِرَةٍ مِنَ الأَرْضِ. قال المهلهلُ بنُ ربيعة:

وخيل تَكَدُّسُ بالدَّارِعِينَ

كَمَشِّي الوُّعُولِ على الظَّاهِرة

[تكدُّسُ: تتكدُّسُ].

وقال أبو خِراش الهذليّ:

ولا يَبْقَى على الحَدَثانِ عِلْجُ

بِكُلُّ فَلاةٍ ظاهِرَةٍ يَرودُ

[العِلْبِجُ هنا: الحمارُ الوحشيّ؛ يسرود: يَطْلُب].

وقال الأخطلُ \_ يتغزَّلُ \_:

وسطه.

فَأَصْبَحَ مَحْجوبًا عَلَىٌّ وأَصْبَحَتْ

بظاهِرَةٍ آثارُهُ وملاعِبُهُ و…: ما يُحيطُ بأطراف البلد، ويبتعدُ عن

و ... : موضع بناحية النقا من الحَرَّة الغربية في المدينة المنورة. وفى خبر محاولة اليهود قَطْع حبل المؤاخاة بين الأوس والخزرج بعد الإسلام، أنه قال بعضهم لبعض: مُوْعِـدُكُمُ الظَّاهِرَةُ، فَخَرَجُّوا إلَيْها، وَانْضَـمَّتِ الأُوسُ والخَزْرَجُ بَعْضُها إِلَى بَعْض على دَعْواهُمُ الْتِي كَانُوا عَلَيْها في الجاهِلِيَّة، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم .. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فلما وعَظَهَم أَلْقَوُا السِّلاحَ، وعائق بَعْضُهُ بَعْضًا.

و ...: العينُ الجاحظةُ تعللاً نُقْرتَها، وهي خِلافُ الغائِرة. يُقالُ: عَيْنٌ ظاهرةً.

و-: شُرْبُ الإبل ونحوها وقْتَ الظُّهيرة.

يقال: إبل فُلان تردُ الظَّاهِرةَ.

ويقال: شَرِبَ الفَّرَسُ ظاهِرَةً.

قال ابنُ المضلِّل الأَسَدِيِّ \_ يَصِفُ حُسُنَ أَخْلاقِ قومِهِ مع شركائهم في الماءِ \_: يَرْعَيْنَ غِبًّا وإِنْ يَقْصُرُنَ ظاهِرَةً

يَعْطِفْ كرامٌ على ما أَحْدَثَ الجاني وقال مُحْسرِدُ بِنُ الْكَعْيسرِ - وذَكَرَ رِحْلَةَ القومِ -:

حتى انْتَهَوا لمياهِ الجَوْفِ ظاهِرَةً

ما لَمْ تَسِرْ قَبْلَهُمْ عادٌ ولا إرَمُ
وفى "الأساس" قال الشاعر:
ما أَوْرَدَ النّاسُ مِنْ غِبٍ وظاهِرَةٍ

إِلاًّ وِبَحْرُكَ مِنْهِ الرِّيُّ والشَّمَــدُ

[الغِبُّ: شُرْب الإبلِ يومًا بعد يـوم؛ الثَّمَـدُ: المَاءُ القليلُ].

و: القَوْمُ والعَشِيرَةُ.

يقال: جاءَنا في ظاهِرَتِه.

و: الأَمرُ يَشِيعُ بين الناس.

يقال: بَدَتْ ظاهرةُ الاهتمام بالصِّناعةِ.

ويقال: أصبح هذا الأمرُ ظاهرةً الآن.

و…: حادثةً يمكن رَصْدُها ووصفُها على أساس علميّ.

وقيل: كلُّ واقعة يُمكن إدراكُها بالحواسِّ والتَّجْربة.

• والظاهرة الاجتماعيّة: النُّزوعُ إلى سُلوكٍ مَحْمودٍ أو مَذْمومٍ، يَنْتَشِرُ بِينَ الناسِ حتى يَعُمَّ، وقد يختفي. يُقال: ظاهرة التَّدخين، وظاهرة التَّمرُد.

O وظاهِرة مائية جوية (في الأرصاد الجوية) Hydrometeor (E): ظاهرة في الجو تُمثّلُ تجمعًا مائيًّا على هيئة رُذاذٍ، أو مطرٍ، أو ثلجٍ، أو بَرَدٍ، أو نحو ذلك مما يتساقط بسرعة على الأرض في ظروف جوية خاصة. (ج) ظواهر.

0 وظواهِرُ الأَرْض: ما بَدا من نباتها.

يقال: هاجَتْ ظواهِرُ الأَرْض.

o والظُّواهِ رُ البُركاني ـ أُ Volcanic والظُّواهِ رُ البُركاني في المالم phenomena (E) البُركاني في الطبيعة.

0 والظُّواهرُ الْجوِّيَّةُ: ما يَطْرَأ على الطَّبيعة من تَقَلُّباتٍ وتغيُّرات مناخية، تُـؤثُرُ في الكائنات الحيَّة وغيرها.

٥ وقُرَيْشُ الظُّواهِرِ: الذين يَنْزِلون بِظَهْرِ
 جبال مَكَة.

وقيل: الذين يَنْزلون أعلى مكَّة.

قال ابنُ الأعرابيّ: هم النّازلونَ بظَهْرِ جَبالِ
مَكّة ، وقريشُ البطاحِ: هم النازلونَ ببطاحِ
مَكّة ، وهم أَشْرَفُ وأكرمُ من قُرَيْشِ الظّواهِرِ.
قال الكُمَيْتُ \_ يمدحُ مَسْلَمةَ بنَ هشام بن
عبد الملكِ \_:

فَحَلَلَّتَ مُعْتَلِجَ البطاحِ

وحَلَّ غَيْرُك بِالطُّواهِرْ

[مُعْتَلِجُ البطاح: يريدُ بَطْنَ مكة].

\* الظَّاهِرِيِّ - المذهبُ الظاهرِيِّ: مذهَبُ فقهيُّ يتمسَّكُ أصحابُه بظاهر النصوص، ولا يأخذون بالتأويل أو الرَّأي والقياس، ومن أئمته: داودُ بنُ عليّ الظّاهريّ، وابن حزم الأندلسيّ، وابن مَضاء القُرطييّ.

و: نِسْبَةُ غير واحِدٍ، منهم:

- داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان ( ١٧٧هـ = ١٨٨٩م): فقية، ومُؤَسَّسُ المذهب الظاهري، واليه نُسِبَ، أصبهاني الأصل، سكن بغداد وانْتَهَتْ إليهِ رِناسَةُ العِلْمِ فيها، أَخَذَ العِلْمَ عَنْ إسْحاقَ بن راهَوَيْه. ورئاسَةُ العِلْمِ فيها، أَخَذَ العِلْمَ عَنْ إسْحاقَ بن راهَوَيْه. محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو بكر ( ١٩٧٧هـ = ١٩٩٩): فقية، وأديب، أصبهاني الأصل، ولد وعاش ببغداد وبها تُوفِّي. خلف والده في إمامة مذهب الظاهرية، وناظر عددًا من علماءِ المذاهب الأحرى. له مؤلفات منها: "الوصول إلى معرفة الأصول"، و"الخرائف مسائل الصحابة"، و"الغرائف والمناسك"، و"الزهرة" في الحب، وله شعر.

- خليل بن شاهين الظاهري، غرس الدين (٨٧٣ هـ = ١٩٤٨م): أميرٌ، من الماليك بمصر، ومؤرخٌ وعالمٌ. وَليَ نظرَ الإسكندرية، ثم نيابتها سنة ١٨٨هم، وحُبدَت سيرته، فنقل إلى الوزارة بالقاهرة، فاستُغفي بعد مدة يسيرة. ثم ولي نيابة الكرك، فأتابكية صغد، فنيابة ملطية، فأتابكية حلب، وتوفي في طرابلس. لله مصنفات، منها! "زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك"، و"الإشارات إلى علم العبارات" في تعبير الأحلام، و"المواهب في اختلاف المذاهب"، وله "ديوان شعر".

وابنُ الظَّاهِرى: كنيةُ غير واحدٍ، منهم:
 أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس، جمال
 الدين، ابن الظاهري (٦٩٦هـ= ١٢٩٧م): محدث حلبي المولد والنشأ. كتب عن ٧٠٠ شيخ، بالشام

والجزيرة ومصر. وتوفّي بالقاهرة. له مصنفات، منها: "مشيخة ابن البخاري"، و"الأحاديث العوالي الصحاح المصافحات".

- « الظَّاهِرِيَّةُ: أتباعُ المذهب الظاهريّ.
  - « الظُّهارُ: ما أَشْرَفَ مِن الحَرَّةِ.
    - الظُّهارُ: وَجَعُ الظُّهْرِ.

و ـ من الطَّائر: الرِّيشُ، أو الجانبُ القصيرُ منه. قال أبو نُواس ـ وذكر طائرًا ـ :

- « مُعاوِدُ الإقدامِ حيـن تَذْمُــرُهُ »
- أحْوى الظُّهار جَسِدٌ مُعَذَّرُهُ »

[تَذْمُره: تَحُضُّه؛ أَحْوى: أسودُ؛ جَسِدٌ: مَطُّليِّ بِالزَّعْفِران؛ المُعَذَّرُ: الخَدُّ الذي يَنْبُت عليه العِذارُ].

و: ريشُ السَّهْمِ.

وفي كتاب "المنمَّق في أخبار قريش" قال عبد شمس \_ وذكر ظَبْيًا \_:

فَرَماه بِطُهِارِ رِيشُـهُ

فَاشْتَوَى مِنْهُ فَأَعْطَى وَقَسَمُّ وقال أَبُو ذُوْيب الهُّذليِّ - يصف امرأةً -: وحالَتُ كَحَوْلِ القَوْسِ طُلَّتُ فَعُطِّلَتْ

ثلاثًا فَأَعْيا عَجْسُها وظُهارُها وطُهارُها [حالَتْ: تغيّرتُ وانقلبتْ عن الحالِ التي كانت عليها؛ طُلَّتْ: أصابها الطَّلُّ فَنَدِيَتْ؛

غُطلًت : أُلْقِي وَتَرُها ؛ ثلاثًا ، أي : ثلاثة أَشْهرٍ ؛ العَجْسُ هنا : المَقْيض].

وقيل: الرِّيشةُ يُقَدُّ (يُسوَّى) منها جَنباها. قال أوسُ بنُ حَجَر ـ وذْكَر صائدًا ـ: فَيَسَّرَ سَهمًا راشَهُ بِمَناكِبٍ

ظُهارٍ لُؤامٍ فَهْوَ أَعجَفُ شارِفُ [المناكِبُ: ما كان من أعلى الرِّيش، وهو خيرُه؛ اللَّؤامُ: ما كان من عَمَلِ السَّهام مُلْتَئمًا قد براه حتى أَعْجَفه].

(ج) ظُهرانٌ، وظواهرُ.

قال أوسُّ بنُّ حَجَر \_ يصف عملَ صانع السِّهام \_:

كَساهُنَّ مِن ريش يَمان طواهرًا

سُخامًا لُؤامًا لَيَّنَ المَسِّ أَطْحلا [السُّخامُ: الأسودُ؛ الأطحلُ: ما كان كلون الرَّماد].

و\_: الجماعةُ. واحدُها: ظَهْرُ.

\* الظّهارُ (في الفقه): تشبيهُ الرَّجُلِ زَوْجَتَه بامرأةٍ مُحَرَّمةٍ عليه تحريمًا مؤبَّدًا، أو بأيَّ جُزْء منها يُحَرَّم عليه النَّظَرُ إليه، ومثال ذلك القولُ للزَّوجة: "أَنْت عليً كظَهْر أَمِّي"، أو "أنت عليّ حرامٌ كَظَهْر

أُمِّي" وكان الظَّهارُ يعَدُّ طلاقًا في الجاهلية. • الظَّهارَةُ من التَّوْبِ: ما يَظْهَرُ لِلْعَيْنِ منه ولا يلي الجَسَدَ، وهو خلاف البطانةِ.

قال ابن الرُّوميّ:

ولَمْ يَكُ فِي تِلْكَ الظِّهارَةِ سُبُّةً

ولم يَكُ فِي تِلْكَ البطانةِ إدغالُ [الإدْغالُ هنا: عيبٌ في الأَمْرِ يُفْسِدُه]. و\_\_ مِنَ البساطِ: وَجْهُهُ الدَي لا يَلي الأَرْضَ.

و ... ما يُفْرَشُ مِنَ الحاشيةِ ؛ لِيُنامَ عليه. و ... (في عليم الجيولوجيا) Outer (قي عليم الجيولوجيا) tectorium (E) و الغِلاف الأساسيُّ الضَدَفَةِ المنخريات (الفصيلةِ الغُوزْيُولِينِيَّةِ) من الخارجِ من مادةٍ أقلُّ كَثافة من مادةِ الغِلاف الأساسيُّ.

و\_\_\_ (في علم الأنسجة) Epithelium (في علم الأنسجة) النُّسيجُ الطَّلائيُّ، وهــو أحــدُ الأنسجةِ الأساسيةِ المكوِّنةِ للجسم.

(ج) ظُهائرُ.

الظّهاريَّةُ: أَنْ يَصْرَعَ الرجلُ غَيْرَه على
 الظَّهْر.

وقيل: ضَرَّبُّ من الحِيلةِ في الصَّراعِ؛ تقومُ

فيها بلَوْي رِجْلك على رِجْل عدوِّك، شم تَصْرَعُه.

يقال: أَخْذُه الظُّهاريَّةَ.

ويقال أيضًا: أَوْتُقَه الظُّهارِيَّةَ، أي: كَتَّفَه. ويقال: شَدَّه الظُّهارِيِّةَ، أي: شَدَّه إلى الخَلْف.

و.: نَوْعٌ مِنَ النِّكاحِ. (مجان

الظَّهْرُ من كُلِّ شيءٍ: ما بَدا منه، وهو
 خِلافُ البَطْن. يقال: هذا ظَهْرُ السَّماءِ.

قال الأزهريُّ: وهذا في الشيء ذي الوجهين الذي ظَهْرُه كَبَطْنِه، كحائط القائم، لما وَلِيَكَ يُقالُ: بَطْنُه، ولما وَلِيَ غَيرَكَ يُقالُ: ظَهْرُه. قال المتلمَّسُ - وذكر عاقبة عصيان طَرَفَة أَمْرَه -:

فَأَصْيَحَ محمولاً على ظَهْرِ أَلَّةٍ

يَمُجُّ تَجِيعُ الجَوْفِ مِنْهُ تَرائِبُهُ [الأَلَّةُ هنا: سريرُ الميَّتِ؛ النَّجِيعُ: الدَّمُ السَّاخِنُ الشديدُ الحُمْرة؛ التَّرائبُ: موضعُ القلادةِ من الصَّدْر].

> وقال ابنُ خَفاجَة \_ يصفُ جبلا \_: وَقُورٍ على ظَهْرِ الفَلاةِ كَأَنَّه

طَوالَ الليالي مُفْكِرٌ في العواقب

ويقال: قَلَّبَ الأَمْرَ ظَهْرًا لِبَطْنِ، وظَهْرَه لِبَطْنِه، وظَهْرَه لِلْبَطْنِ: تروى وتَفَكَّر وتَدَبَّر. وفي خير الحسن - رضي الله عنه -: "قد قَلَّبْتُ أمري ظَهْرًا لِبَطْن".

وقال الفرزدقُ:

كيف تَراني قالِبًا مِجَنِّى «

ه أَقْلِبُ أَمْرِي ظَهْرَه للبَطْن ،

[اللِجَنُّ: التُّرْسُ].

ويقال: ضربوا الحديث ظَهْرًا لِبَطْنِ: قَلَّبوا وجوهه.

> وفي "الأساس" قال عمرُ بن أبي ربيعة: وضَرَبْنا الحديثَ ظَهْرًا لِبَطْن

وأَتَيْنا مِنْ أَمْرِنا ما اشْتَهينا ويقال: قُلبَ له ظَهْرَ الْجَنَّ: انْقَلَبَ عليه، وأَظْهَر له العَداء.

وفي المثل: "قَلَبَ لَهُ ظَهْرَ اللِجَنِّ". يُضربُ لمن كان صاحبُه على موَدَّة ورعاية، ثم حالَ عن العَهْد.

وقال أبو العتاهية:

ولو أنِّي صَدَقْتُ الزُّهْدَ فيها

قُلُبْتُ لأَهُلِها ظُهْر اللِجَنَّ وقال أبنُ دَرّاج القَسْطليّ \_ يعاتبُ \_:

وتَقْلِبُ لِي ظَهْرَ اللِّجَنِّ تَجِئِّيًّا

فَمَوْتي بِما يُحيي وموتي بِما يُسْلِي وقال ابنُ الأَبَّارِ \_ يتغزَّلُ \_: لَقَدْ قَلَبَتْ لِلقَلْبِ ظَهْرَ مِجَنِّها

ولا ذنبَ إلا أنْ أطاع فما يَعْصِي ويقال: قَرَأَ فُلانُ القرآنَ عن ظَهْرِ قَلْبه، أي: قرأه حفظًا بلا كتابِ. وفي الخبر أنُ النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ سأل الذي رَغِبَ في نكاح المرأة التي وَهَبَتُ نفسها للنبيُّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "أَتَقُرؤُهُنَّ للنبيُّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أَتَقُرؤُهُنَّ عن ظَهْر قلبك؟ قال: نعم، ...".

ويقال أيضًا: حمل فُلانُ القرآنَ على ظَهْر السائِهِ.

ويقال: أعطاه مالاً عن ظَهْرِ يدٍ: تفضَّل بالعطاء ابتداءً بلا قَرْض ولا مكافأةٍ.

وفي الخبر: "ما رَأَيْتُ أحدًا أعطى لِجَزِيلٍ عن ظَهْر يدٍ من طلحةً".

ويقال: هو يأكلُ على ظَهْرِ يدي، أي: أُنْفِقُ عليه.

ويقال: الفقراء يأكلون على ظهر أيدي الناس.

ويقال: هو على ظَهْرِ الإناءِ: مُمكَّنُ لك لا يُحالُ بينكما. (عن ابن الأعرابي)

و من الأرض: ما غَلَظَ وارْتَفَع. و من البيت: جِهتُه الخَلْفيَةُ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرَّ مِأَن تَأْتُوا ٱلْبُسُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْمِرَّ مَنِ ٱتَّقَلَ وَأَنُوا ٱلْبُسُوسَ مِن أَبُورِهِ أَنْوَا الْبُسُوسَ مِن ٱبْوَابِهِ أَنِهُ الْمِدِهِ مَنِ

(البقرة/ ١٨٩)

و - مِنَ الإنسانِ والحيوان: مُؤخَّرُ الكاهِل إلى أَدْنَسَى العَجُزِ. وهو من الأسماءِ التي وُضِعَتْ مَوْضِعَ الظُّروف.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ اللَّهُ اللَّذِي النَّفَضَ طَهْرَكَ ﴾. (الشرح/ ٢، ٣) وقال النَّابغةُ:

فَإِنْ يَهُٰلِكُ أَبُو قَابُوسَ يَهُٰلِكُ

ربييعُ النّاسِ والشَّهْرُ الحرامُ ونُمْسِكُ بَعْدَه بذِنابِ عَيْشِ

أَجَبُّ الظَّهْرِ لَيْسَ له سَنامُ [ذِنَابُ العَيْش: بَقِيَّتُه؛ أجبُّ: مقطوعٌ من أصله].

> وقال أبو ذؤيب الهذليّ - يرثي -: لَّا ذَكَرْتُ أَخَا العُمْقَى تأَوَّبَني

هَمِّي وَأَفْرَدَ ظَهْرِي الأَغْلَبُ الشَّيحُ [العُمْقى: أَرْضُ قُتِلَ بها هذا الرَّجُلُ المَرْثيَّ؟

ت أوَّبني: أت اني ليلاً؛ الأَغْلَبُ: الغليظُ الغُنْتِ؛ الغليظُ العُنْتِ؛ الغليظُ العُنْتِ؛ الشّيحُ: الجادُّ. يريد: خَلاَنيي للأعداءِ، وكان يمنع ظهري من العدوِّ]. (ج) أَظْهُرُ، وظُهورٌ، وظُهْرانُ.

وفي القرآن الكريم: ﴿ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ طُهُورِكُمْ وَرَآءَ طُهُورِكُمْ أَوْرَآءَ طُهُورِكُمْ ﴿ 9٤ )

وفى خبر فَضْلِ الخيل: "ظُهورُها حِـرْزٌ. وبُطُونُها كَنْزُ".

> وقال الرَّاعِي الهَمْدانيِّ: فَوَجَّه في طَلَبي حِمْيَرًا

فُوَلُّوا غَداةَ الْتَقَيِّنا الطُّهورا

وقال ابنُ خَفاجةً:

بعَيْشِك هل تَدْري أهوجُ الجنائب

تَخُبُّ برحْلِي أَم ظُهُورُ النجائبِ ويقال: رَجُلُ تُقيلُ الظَّهْرِ، أَى: كَتُيرُ العيال.

ويقال: أقام بَيْنَ ظَهْرَيْهِم، وظَهْرائيْهم، وأَظْهُرِهم: وَسَطَهم.

وفي خبر إسلام أبي ذرً - رضي الله عنه -:
" واللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِها بَيْنَ ظَهْرانَيْهِم، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمُسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ".

وفي خبر سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - المَدِينَةَ جاءَتْهُ جَهَيْنَةُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَأُوثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْتِيَكَ ...".

ويقال: قَتَلُه ظُهْرًا، أي: غِيلَةً وغَدْرًا. ويقال: لا تَجْعَلْ حاجتي بظَهْرِ، أي: لا تَنْسَها.

ويقال للشِّيءِ الذي لا يُعْنَى به: جَعَلْتُ هذا الأَمْرَ يظَهْر. قال الفرزدةُ:

تَميمُ بنُ قيس لا تكونَنَّ حاجتي

بظَهْرٍ فلا يَعْيَى عَلَيَّ جَوابُها

ويقال: جَعَلَ الأمرَ بظَهْرٍ: طَرَحه.

ويقال: عَدا في ظَهْرِه، أي: سَرَقَ ما وراءه. ويقال: أتَيْتُه مَرَّةً بين الظَّهْرَيْنِ، أي: يومًا

بين عامين.

ويقال: رَأَيْتُه بَيْنَ ظَهْرانِي الليلِ، أي: بين العشاءِ إلى الفجر. قال تَأبَّط شرًّا:

يَقُولُ لِيَ الخَلِيُّ وبات جَلْسًا

بِظُهْرِ اللَّيْلِ شُدُّ بِهِ العُكُومُ

[العُكُوم: ما يُشَدُّ به].

ويقال: جِئْتُه بَيْنَ ظُهْرانَي النَّهار.

وفي "الأساس" قال الشاعر: أتانا بَيْنَ ظَهْرانَيْ نَهارِ

فأروَى ذُوْدَه ومَضَى سَليما و—: الدّابّةُ التي تَحْمِلُ الأَثْقالَ في السَّفَر، أَو يُركبُ عليها.

ويقال: عِنْدَ فُلانِ ظَهْرٌ، أي: إِبلُّ جِيادُ الظُّهُورِ. و: فلانُّ لَه ظَهْرُ، أي: كثيرٌ من الإبل والغَنَم.

> وفي الخبر: "أَتَأْذَنُ لَنَا فِي نَحْرِ ظَهْرِنَا". وقال عِكْرِشَةُ الضَّبِّيُّ - يرثي بَنِيه - : ولو يستطيعونَ الرَّواحَ تَرَوَّحوا

مَعِي أو غَدَوا في المُصْبحين على ظَهْرِ وقيل: مَوْضِعُ الرُّكوبِ منها.

وفي القرآن الكريم: ﴿ لِتَسْتَوْرًا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيُومُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾.

(الزخرف/ ١٣)

ويقال: فلانُ على ظهر، أي: مُزْمِعُ للسَّفر، غيرُ مُخْمِعُ للسَّفر، غيرُ مُطْمَئِن، كَأَنَّه قد رَكِبَ ظَهْرًا لذلك. و—: طريقُ البَرِّ. يقال: سَلَكْنا الظَّهْرَ. ويقال: ساروا في طريق الظَّهْر.

و—: القِدْرُ القديمةُ؛ كأنَّها لِقِدَمِها تُرْمَى وراء الظَّهْر. يقال: قِدْرُ ظَهْرٌ.

قال حُميدُ بنُ ثَوْرٍ \_ يصف رَسْمَ دارٍ \_: فَتَغَيَّرَتُ إلاَّ دَعائِمَها

ومُعَرَّسًا مِنْ جَوْنةٍ ظَهْرِ [اللُّعَرَّسُ: مكانُ نزول القوم في آخر الليل ليستريحوا؛ الجَوْنةُ: القِدْلُ.

و من الطَّائر: الرِّيشُ، أو الجانبُ القصيرُ منه.

و: ريشُ السَّهم.

(ج) ظُهْرانٌ.

يقال: رشْ سَهُمَكَ بِظُهِران، ولا تَرشْه بِبُطنان. قال الرَّارُ بن مُنْقِدْ - ودَّكر فرسًا -: وكَأَنًا كُلُما نَعْدُو بِهِ

نَبْتَغي الصَّيْدَ بِبارٍ مُنْكَدِرُ أو بمريخٍ على شِرْيانَةٍ

حَشَّهُ الرَّامِي بِظُهْرِانِ حُشُرُ المَّامِي بِظُهْرِانِ حُشُرُ [مُنْكَدِرً: مُنْقَضُّ، شَبَّه الفرس في عَدُوه خَلْفَ الصَّيْدِ بالبازي إذا انقض على الصَيْدِ المريض لله إلى أَبْعد الصَّيْدِ المريض لله إلى أَبْعد مَدَى الشَّرْيانَة : شجرة تُتُخَذُ منها القِسِي ؛ مَشَّه هنا: أَوْقَدَه وأحماه بها ليكونَ أبعد لذهابه ؛ حُشُرٌ: مستوية الرِّيش].

يقال: هؤلاءِ ظُهْرُ فلانِ وأَنْصارُه. قال المهلهلُ بنُ ربيعةً \_ يفخرُ \_:

وبَكْرٌ لَها ظُهْرُ العِراقِ وإنْ تَشَأ

يَحُلُّ دونَها مِنَ اليَمامَةِ حاجِبُ

[الحاجب: المنيع].

وقال بَيْهِسُ بنُ هِلال:

۵ کیف رَأَیْتُمْ طَلْبِي وصَبْرِي

والسَّيْفُ عِزِّي والإِلَّهُ ظَهْرِي ،

و-: الصَّلْبُ. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَ الْحَرَافِ الْحَرَافِ

ويُنسب إليه فيقال: ظَهْرِيٌّ. ويُسمَّى العمود الفِّهْرِيُّ، الفِقرِيُّ فِي علم التشريح بالعمود الظَّهْرِيُّ، وهو الصُّلْبُ.

و-: لَفْظُ القرآن .

وقيل: لَفْظُ القرآن الذي وَضَحَ تَأْويلُه وعُرِفَ معناه، في مقابل البطن الذي يحتاج إلى جُهد في تأويله.

وفي خبر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قال: "إِنْ الْقُرْآنَ نَزَلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ الْقُرْآنَ نَزَلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْها ظَهْرٌ وبَطْنُ، ولِكُلِّ حَدًّ مَطْلَعٌ".

و…: ما غابَ عن الإنسانِ ولم يُشْهَدْ.
ويقال: تَكِلَّمَ فُلانُ بذلك عن ظَهْر غَيْبٍ:
تَنَبَّأ بالأَمْرِ. قال عُروةُ بنُ الوَرْد \_ يفخر،
ونُسِبَ لغيره \_:

وقَلْبٍ جَلا عَنهُ الشُّكوكَ فَإِنْ تَشَا

يُخَبِّرُكَ ظَهْرَ الغَيْبِ مَا أَنْتَ فَاعِلُ وقال لَبيدٌ \_ وذكر بقرةً وحشيَّةً أكل السَّبُعُ ولدَها \_:

وتَوْجُسَتُ رِزَّ الأَنيسِ فَراعَها

عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ والأَنيسُ سَقَامُها [الرَّزُ: الصَّوتُ الخَفْيُّ؛ الأنسيسُ هنا: الإنسانُ؛ سَقَامُها: داؤُها؛ لأنه يَصيدُها]. وقال صَفيُّ الدين الحِلِّيُّ \_ يمدح \_: يكادُ يُقرَأُ مِن عُنوانِ هِمَّتِهِ

ما في صَحائِفِ ظَهْرِ الغَيْبِ قَد سُطِرا 0 وظهْرُ الأرْض: سَطْحُها.

وفسي القرآن الكريم: ﴿ مَا تَوَلَّكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِا مِن دَاّتِكِهِ ﴾. (فاطر/ ٤٥)

وفي خبر جابر - رضي الله عنه -: "مَرْ طَلْحَةُ بِالنَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فقالَ: شهيدٌ يَمْشي على ظَهْرِ الأرْض". فقالَ قَبيصة النَّصْرائيّ:

لَمْ أَرَ خيلاً مِثْلَها يومَ أَدْرَكَتْ

بني شَمَجَى خَلْفَ اللَّهَيْمِ على ظَهْرِ [بنو شَمَجى: بطنٌ من العرب؛ اللَّهَيْمُ: اسمُ جَبَل].

وقال أبو نُواس:

وما فَوْقَ ظَهْرِ الأَرْضِ أَنْعَمُ عيشةً وَ وَأَعرَضُ دُنيا مِن مُحِبٍ إِذَا اقتَدَرُ

وقال أحمد شوقي:

إِنْ ضَاقَ ظُهْرُ الأَرضِ عَنْكَ فَبَطْنُها

عَمَّا وَراءَكَ مِن رُفاتٍ أَضْيَقُ

0 وظهْرُ البَحْرِ: سَطْحُه.

وفي القرآن الكريم: ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾. (الشورى/ ٣٣)

0 وظهر الحمار: موضع مرتفع بين شرفة
 بني عَطِية وبين الجُرْفَين، جنوب حَقْل.
 قال الشاعر:

صَعِدُوا على ظَهْرِ الحِمارِ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَبْلُغُوا بِصُغُودِهِمْ كُلِّ الأَمَلْ

تَعِب الحِمارُ مِنَ الطَّريق وطُولِها

ومَدِيدِها واجتُثَّ مِنْ بَعْدِ الرَّمَلُ وقد وصف النابلسيُّ ظَهْرَ الحمار بأنه عقبةٌ لطيفةٌ، ووعرةٌ حُفيفةٌ، فقال:

كَانَ مِنْ مِصْرَ لِلحِجَازِ تُزُولُ

وصُعُـوْدٌ لَنا بعَوْنِ البارِي فَرَكِبْنا مَثْنَ الطَّرِيقِ وَسِرْنا

ومَرَرْنا مِنْ فَوْق ظَهْرِ الحِمارِ 0 وَطَهْرِ الحِمارِ 0 وَظَهْرُ صَحْرِيٍّ (في علم الجغرافيا) Ruware (E) : كتلة من الصَّخرِ، ترتفع فوق مستوى السَّطح المحيطِ بها.

0 وظَهْرُ الغِنَى: ما زاد عن الحاجة. وفي الخبر: "خيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْرِ غِنِّى، وابْدَأْ بمن تَعول".

0 وظَهْرُ القَوْسِ: الذي ليس فيه وَتَرُ.
0 وأقرانُ الظَّهْرِ: الـذين يجيئون من وراء الجُنودِ في الحَرْبِ، ولا ينتبهون لهم.
وفي المثل: "قِرْنُ الظَّهْرِ لِلمَرْء شاغِلُ".
وفي "المحكم" قال أبو خِراش الهذليُ:
لكان جَميلُ أَسْواً النَّاسِ تَلَةً

ولكنَّ أَقْرانَ الظُّهورِ مَقاتِلُ

[التَّلُّةُ: الصِّرْعةُ].

وفي "اللسان" أنشد:

فلو كان قِرْني واحدًا لكُفِيتُه

ولكنَّ أَقْرانَ الظُّهورِ مَقاتِلُ وقيل: أقرانُ الظهور: الذين يتعاونونَّ على الرَّجل، إذا جاءه اثنان وهو واحدٌ غلباه.

وفي "اللسان" قال الشاعر: فلو أنَّهم كانوا لَقُونا بِمِثْلِنا

ولكنَّ أقرانَ الظَّهورِ مغالِبُ • وقاصِمَةُ الظَّهَّرِ: المصيبَةُ الشَّديدةُ.

يقال: نزلَتُ بهم قاصِمَةُ الظُّهْر.

وفي الخبر: "جارُ السُّوءِ في دارِ الإقامَةِ قاصِمَةُ الظَّهْر".

وقال قيسٌ بنُ الخَطيم: كَتومٌ لأُسرار الخَليل أَمينُها

يَرَى أَنَّ بَثُّ السِّرِّ قاصِمَةُ الظُّهْرِ

وقال كعبُ بنُ زُهير:

كَأَنَّ امرأً لَم يَلْقَ عَيْشًا بِبْعُمَةٍ

إذا نُزَلَتْ بالرَّ ِ قاصِمَةُ الظَّهْرِ 0 ومَطَرُ الظَّهْرِ : المَطَرُ الدَّي يُطبِّقُ (يعمٌ) الأَرْضَ كُلَّها. (عن أبي عمرو الشيبانيُ) يقال: سال واديهمْ ظَهْرًا: مِن مَطرَ أرضِهم. ويقال: أَصَبْتُ مِنْهم مَطرَ ظَهْرٍ ، أي: خيرًا كثيرًا.

وولَدُ الظَّهْر: الذي ليس من القَوْم.
 (كأنه ضد)

يقال: فُلانٌ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ، أي: ليس مِنَّا. ويُقالُ: هو ابن عَمَّه ظَهْرًا: إذا تباعد.

قال أَرْطأَةُ بِنُ سُهَيَّةً:

فَمَنْ مُبْلِغُ أَبْناءَ مُرَّةَ أَنَّنا

وَجَدْنا بني البَرْصاءِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وقيل: الذين لا يُلْتَفَتُ إليهم.

الظَّهَرُ مِنْ ريشِ السَّهْمِ: ما جُعِلَ مِنْ طَهْرِ عَسِيبِ الرِّيشةِ، وهو الشَّقُّ الأَقْصَرُ، وهو أَجُودُ الرِّيش.

(ج) ظُهْرانُ، وظُهارً. (الأخير ناديٌ
 ويقال: راشَ سَهْمَه بالظُهْران، وبالظُهارِ.

وـــ: متاعُ البَيْتِ.

و: الشَّكايةُ مِن أَلَم الطُّهْرِ.

الظَّهْرُ: ساعةُ رُوالِ الشَّمْسِ عن كَبدِ
 (وسط) السماءِ. يقال: أتَيْتُه ظُهْرًا.

وقيل: أسمُّ لِنِصْفِ النَّهار، سُمِّيَ به ظَهِيرةُ الشَّمْس، وهو شِدَّة حَرَّها. قال النابغةُ: كأَنَّ الظُّعْنَ حِينَ طَفَوْنَ ظُهْرًا

سَفينُ الشِّحْرِ يَمَّمتِ القَراحا [طَفَـوْن: ارتَفَعْـنَ فِي السَّـراب؛ الشِّـحْرُ، والقَراح: موضعان].

وقال المتنبي - يمدحُ سيفَ الدولةِ -: والباعثُ الجَيْشَ قد غالَتْ عَجاجَتُهُ ضَوْءَ النَّهارِ فَصارَ الظُّهْرُ كالطَّفَل

[غال: ذَهَبَ به ؛ العَجاجَةُ: الغبرةُ؛ الطَّفْلُ: وَقَّتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ].

(ج) ظُهُورً.

0 وصلاةُ الظُّهْرِ: صلاةً مفروضةٌ يبدأ أوَّلُ وقتها من بعد زَوال الشَّمس عن وسط السماء. سُمِّيَتْ بدلك؛ لأنَّها أوَّلُ صلاةٍ أُطْهرت وصليت.

وفي خبر مرض النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ: "فَخَرَجَ بين رجلينِ لصلاةِ الظُّهْرِ وأبو بكر يُصَلَّى بالناس".

﴿ ظَهْ رَانُ: قريبةٌ بِالبَحْرَيْنِ، وتُنْسَبُ إليها الثّيابُ الظّهرانيّة, يقال: تُوب طَهْرانيًّ.

وفي خبر أبي موسى الأَشْعَرِيّ أنه - رضي الله عنه - :
"خَلَفَ على يَمِينِ، فَكَفَّر، وأَمَرَ بِالْسَاكِينِ، فَأَدْخِلُوا بَيْتَ
المال، فَأَمَرَ بِجَفْنَةً مِنْ تَرِيدٍ فَقُدْمَتُ إِلَيْهِمْ، فَأَكَلُوا، ثُمُّ
كسا كُلُ إِنْسَانِ مِنْهُمْ ثَوْبًا، إمًا مُعَقَّدًا، وإمّا ظَهْرانِيًّا".
المعقدُ: ضرب من برود الأحساء].

الظّهُ وانُ: الوَسَطُ. يقال: أقام بين ظهرائيهم.

و Dhahran: مدينة في المنكة العربية السعودية، تقع في الجزء الشرقي بالقرب من ساحل الخليج العربي، سمّيت بهذا الاسم؛ نسبة إلى الجبل الجيري الظاهر والبارز في منتصفها، يصل ارتفاعه نحو ١٠٠ متر، وتقع عليه حاليًا جامعة الملك فهد للبترول

والمعادن. ترجع أهميتها الاكتشاف البترول بها، ويوجد بها المقر الرئيس لشركة أرامكو للبترول. يُقدر عدد السكان بنحو (٣٠٠,٠٠٠) نسمة (٢٠٢١م).



### الظَّهْران (السعودية)

• ومَرَّ الظَّهْران: وادٍ من أودية الحجاز، يمر قُرْبَ مكةً من الشمال بينها وبين عُسْفانَ، ويصب في البحر الأحمر جنوب جدة، به عيونٌ كثيرةٌ ونخيلٌ، كانت لأسلم وهُذيل وغاضِرَةَ، ويُعْرَفُ الآن بوادي فاطمةَ، وهو إحدى مناهِل الحاجِّ. قال كُثيرٌ:

ولقد حَلَّفْتُ لها يَمِينًا صادقًا

باللهِ عند مَحارِمِ الرَّحْمـــنِ بِالرَّاقصاتِ على الكلال عَشِيَّةً

تَغْشَى منابِتَ عَرْمَضِ الطَّهْرانِ [العَرْمَضُ: صِغَارُ الأَراكِ].

ه الظّهُ رَان: جَناحا الجَرادةِ الأَعْليانِ الغَليظانِ. (عن أبي حنيفة الدِّينَورِيّ) وسراية علم الحشرات) Elytron wings (قي علم الحشرات) الأجنحة العليا لحشرات من رتبة غمديات الأجنحة (Coleoptera)، وهي

صُلبة، قرنيّة المادة، وظيفتها حماية الأجنحة الرقيقة الموجودة تحتها التي تطير بها.





الظهر ان

الظَّهَرَةُ: ما ظهر من متاع البَيْتِ وأَثاثه.
 يقال: بَيْتُ حَسَنُ الظَّهَرَةِ والأَهْرَةِ. [الأَهْرَةُ:
 ما بَطَن من متاع البيت].

وقيل: نَضَدُ المَرْأَةِ الذي تَضَعُ عليه الثّيابَ. (عن أبي عمرو الشّيباني)

> وفي "الجيم" قال الشاعر: يُخْطِطُنَ فيها ثُمَّ يَرْفَعُنَ فَضُلَها

على ظهرات فوقه أن صُقُوبُ وسن الجماعة. (عن أبي عمرو الشيباني) وس: الأعوانُ. يقال: جاء فُلانٌ في ظهَرَتِه. ويقال: فلانٌ له ظهرة مِنْ رِجال ينصرونه ويمنعونه.

ويقال: جاءَنَا في ظَهَرَتِه: قَوْمِه وعَشِيرَتِه. • وظَهَرَةُ المال: كَثْرَتُه.

\* الظُّهْرَةُ، والظُّهْرَةُ: المُعينُ.

ويقال: أنا ظِهْرَتُكَ على هذا. ويقال أيضًا: هم في ظِهْرَة وا

يُقالُ: فُلانٌ ظُهْرَتِي على فُلان.

ويقال أيضًا: هم في ظِهْرَةٍ واحدةٍ؛ أي: يتعاونون على الأعداء.

و—: العَشِيرَةُ. يقال: جاء فلانٌ في ظُهْرَتِهِ. قال ابنُ مُقْبل:

أَلَهْفِي على عزُّ عَزيزٍ وظِهرةٍ

وظِلِّ شبابٍ كُنْتُ فيه فأَدْبَرِا \* الظُّهَرَةُ: السُّلَحْفاةُ.

\* الظُّهْرِيُّ: ما ينساه الإنسانُ ويَغْفُلُ عنه. كَأَنَّه نَسَبَه إلى "الظَّهْرِ" على غير قياس. ويقال: جَعَله ظِهْرِيًّا: جَعله نَسْيَا منسيًّا. وفسي القرآن الكريم: ﴿ وَالْتَخَذَّتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ طِهْرِيًّا ﴾. (هود/ ٩٢)

وقيل: ما يجعله الإنسانُ بظَهْرٍ، فلا يَلْتَفِتُ إليه.

و -: البعيرُ يتَّخذُه الرجُلُ في سَفْرِه زيادةً على قدر حاجَتِه؛ ليحتاطَ به، حيث يكون مُعَدًّا لاحتمالِ ما انقطع من ركابه، أو ظَلَعَ مَعَدًّا لاحتمالِ ما انقطع من ركابه، أو ظَلَعَ (عَرَج)، أو أصابته آفةً. يقال: اتَّخِدُ مَعَكَ بعيرًا أو بَعيرَيْن ظِهْرِيَّيْن.

ومن سجعات الأساس: لفلانٍ جَمَلٌ ظِهْـرِيًّ كَأَنَّه مُهْرِيٌ.

و: المُعين. قال عِمْرانُ بنُ حِطَّان: ومَنْ يَكُ طِهُريًّا على اللهِ رَبِّه

بقُوَّتِه فاللهُ أغْنى وأوْسَعُ

(ج) ظَهارِي، وظَهارَى. (الأخير عن الزَّمخشري)

يقال: جِمالٌ ظَهارَى.

\* الظُّهيرُ: البَعيرُ الذي لا يُنْتَفَعُ بِظَهْرِهِ مِن الدَّبِرِ (الجرح الذي يكون في ظَهْرِ الدَّابة).

و: المُعينُ. (للواحدِ والجمع).

يقال: فلان ظهيرُكَ على هذا الأَمْرِ.

ويقال أيضًا: هو وهم ظهيري عليه.

وفي القرآن الكريم: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

(الإسراء/ ٨٨)

وفيه أيضًا: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾. (القصص/ ٨٦) وفي خبر أبي هريرة - رضي الله عنه -: "ولا يَرْالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهيرً عَلَيهم ما دُمْتَ على ذَلِكَ"

وقال البحتريُّ ـ يمدح ـ: يا ظَهِيرَ النَّدَى وَبْعمَ الظَّهِيرُ

ونَّصيرَ الغُلا ونِعمَ النَّصيرُ

وقال ابنُ الأبَّار ـ يمدح ـ: أيَجُوزُ أَنْ يُرْتابَ فِي إظْهارِه

ولهُ اللَائِكُ واللَّوكُ ظَهيرُ وقال أحمد شوقي - وذكر مصر -: كُنْ ظَهيرًا لأَهْلِها ونصيرًا

وابُدُّلِ النُّصَّحَ بعد ذلك مَحْضا و (في رياضة كرة القدم): أَحدُ لاعِبي كُرةِ القَدَمِ الأَحَدَ عَشَرَ؛ يلعبُ خلفَ زملائه للدِّفاعِ عن مرماهم، وهما ظَهِيرانِ: أَيمن، وأيسر.

0 وابنُ الظّهير: كنية غير واحد، منهم:

- محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر،
مجد الدين، ابن الظهير الإربلي (١٧٧ هـ=
١٩٧٨م): شاعر، أديب، من فقهاء الحنفية. وُلد
بإربل، وتنقّل في العراق والشام، ومات بدمشق. له عدة
تصانيف، منها: "تذكرة الأريب وتبصرة الأديب"،
و"مختصر أمثال الشريف الرضي"، وله "ديوان شعر".

0 والظّهيرُ الأرضِيُّ (في علم الجغرافيا)
(E) Hinter-land: كتلة الأرض غيير
المستقرة، التي ينشأ عن حركتها ضغطُ
رسابات التقعرات الإقليمية نحو أرض
القدمة، وينشأ من طيّها وتصدُّعها بُروزُها
في هيئة سلاسِل جبلية.

و—: الأراضِي الموجودةُ وراءَ المدينةِ أو المينةِ أو الميناءِ، يسودُ فيها نفوذُ هذه المدينة أو ذلك الميناء أو نشاطهما.

والظّهيرُ الصّحْراويُّ: ما يُجاوِرُ العُمرانَ
 من صَحْراءَ.

\* ظُهَيْسِ: محلولٌ يُستعملُ في التصوير الشَّمسيّ؛ لتحضير الصورة السَّلبية بعد تعريض الشريط الحسَّاس للضوء. وهو يتفاعلُ مع أملاح الفضة التي تتأثَّر بالضوء.

و—: علمٌ على غير واحدٍ، منهم:

- ظُهُنِّرَ بِن رافع بِن عديّ، أبو رافع الأنصاري: صحابيَّ، وأحدُ رُواةِ الحديث، شهد بيعة العقبة الثانية، ثم شهد أحدًا والمشاهدَ كلَّها صع رسول الله على الله عليه وسلم مروى عنه رافعُ بن خَديج.

 ه الظّهيرة: الهاجِرة، وهي شِدّة الحرّ نِصْفَ النّهار.

قال الأزهريّ: إنَّما ذلك في القَيْظ، ولا يقال في الثِّتاءِ: ظَهِيرةً.

يقال: أَتَيْتُه حَدَّ الظَّهيرةِ، وحين قام قائمُ الظَّهيرةِ. وفي خبر أبي بكر - رضي الله عنه - يُصِفُ هجرتَه مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "سَرَيْنا لَيْلَتَنا وَيَوْمَنا حَتَّى أَظْهَرْنا وقامَ قائِمُ الظَّهيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى وفامَ قائِمُ الظَّهيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى وفامَ قائِمُ الظَّهيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى

وفي خبر الإفك قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: "فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْ تِرْجاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَها، فَرَكِبْتُها، فَانْطلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنا الجَيْشَ بَعْدَ ما نَوْلُوا مُعَرَّسِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ".

وقال أوسُّ بنُّ حَجَر وذكرر درحيلَ صاحبته -:

فَلَمَّا أَتَى حِزَّان عَرْدَةً دُونَها

ومِنْ ظُلَمٍ دونَ الظَّهيرةِ مَنْكِبُ تَضَمَّنُها وارْتَدَّتِ العَيْنُ دُونَها

طَرِيقُ الجِواءِ النَّسْتَنِيرُ فَمَدُهَبُ [الحِزُّانُ: جمعُ حَزِيزٍ، وهو الغليظُ المُنْقادُ؛ عَرْدَةُ: اسمُ مَوْضِع؛ ظَلَم: جَبَلٌ؛ المستنيرُ: الواضِحُ؛ مَدْهَب: اسمُ مَوْضِع].

وقال كعبُ بنُ زَهير ـ وذكر ناقةً ـ: تَنْفِى الظَّهيرةَ والغُبارَ بحاجبٍ

كالكَهْف صينَتْ دُونَه بصِيانِ [تَنْفي: تَقْطَعُ؛ بصِيان: يريد: صِينَتْ بحاجبٍ مِنْ أَنْ يدخُلَ عليها مكروهً]. وفي "ديوان الحماسة" قالت أخت المُقَصَّص: يا طولَ يَوْمِي بالقَليبِ فَلَمْ تَكَدْ

شُمُّسُ الظُّهيرة تُتَّقَى بحجابِ

وقال علي الجارم - يمدح -: هُوَ الشَّمْسُ يَدْنُو فَي الظَّهِيرةِ ضَوَّوُها

ويَصْعُبُ مَرْآها على مَن يُحاوِلهُ

(ج) ظُهائِرُ.

وفي خبر أنس بن مالِكِ - رضي الله عنه -:
"كُنَّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بالظَّهائِرِ، سَجَدُنا على ثِيابنا
اتَّقاء الحَرِّ

وقال الشَّريفُ الرَّضِيِّ ـ يمدح ـ: لا يَتَّقِي الشَّمْسَ الظَّهائرَ إنْ سَرَى

إلا بظِلِّ قنَّا وعارضِ عِثْيَرِ

[العِثْيَرُ: الغبارُ].

و.: الإبلُ الجِيادُ الظُّهُورِ. (عن ابن عباد) يقال: في بَنى فلان ظَهيرَةً.

و بن القُوْسِ: طَهُرُها الذي ليس فيه وَتَرُ. (عن أبي عمرو الشَّيباني)

O وابنُ ظُهِيرةً: كنيةٌ غير واحدٍ، منهم:

- محمد بن محمد نور الدين بن محمد بن الحسين
ابن ظهيرة المخزومي المكي، أبو السعادات، جلال
الدين(٨٩١ هـ= ١٤٥٧م): قاضي مكة. مولده ووفاته
فيها. كان شافعيً المذهب. له مصنفات، منها: "ذيل
على طبقات السُّبكي"، و"تعليق علي جمع الجوامع"،
و"عمدة المنتحل" في الحديث.

– محمد بن محمد بن أبى بكر بن علي، جمال الدين،

ابن ظهيرة (٨٨٨ هـ= ١٤٨٣م): مؤرخٌ. ولد بالقدس. انتقل إلى القاهرة سنة ٤٣هه، صنف كتاب "الفضائل الباهرة، في محاسن مصر والقاهرة".

- محمد بن عبد الله المخزومي القرشي، كمال الدين، جار الله، ابن ظهيرة (٩٦٠ هـ = ١٥٥٣م): فقية حنفيً. كان مجاورًا بمكة. له مصنفات، منها: "الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف"، و"فتاوى ابن ظهيرة".

الظُواهِرُ: مَوْضعُ ورد في قول كُثيرً:
 عفا رابعٌ مِنْ أَهْلهِ فالظُواهِرُ

فَأَكُنَافُ تُبْنَى قَدْ عَفْتْ فَالأَصافِرُ

[رابغ، وتُبنئي، والأصافِرُ: مواضع ].

« الظُّواهِرِيُّ: لقبُ غير واحدٍ، منهم:

- محمد الأحمدي بن إبراهيم الظواهري (١٣٦٣ هـ= ١٩٤٤ فقية شافعيًّ مصريًّ. وخطيب بارعً، وَليَ مشيخة الجامع الأحمدي في طنطا، ثم نقل إلى أسيوط فكان شيخًا للازهر سنة فكان شيخًا للازهر سنة معين شيخًا للازهر سنة مجلة "نور الإسلام"، وتحوّل الأزهر إلى جامعة على مجلة "نور الإسلام"، وتحوّل الأزهر إلى جامعة على نظام حديث. له مؤلفات، منها: "العلم والعلماء" في نظام التعليم، وضعه حين بدأ دعوته إلى إصلاح الأزهر، و"رسالة في الأخلاق" وجمع ابنه فخرُ الدين الأحمدي بعض أخباره ومذكراته في كتاب سماه "السياسة والأزهر".

« الْمُشْتَظْهِرُ: لَقَبُ غَيرِ واحدٍ مِن الحكام،

منهم:

- أحمد بن عبد الله المقتدي بن محمد بن القائم، أبو العباس، ذخيرة الدين، المُستَظّير باللّه (٥١٢ هـ = ١١١٨م): خليفة عباسيّ. وَلِيَ الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١٨١٧ هـ واتسق له الأمرُ على حداثة سنه. وكان ممدوحَ السيرة، لين الجانب، كريم الأخلاق، ويفعلُ الخير، وكان كثير الوثوق بمن يوليه، غير مُصْغ إلى سعاية واش، له معرفة بالأدب والشعر. وله توقيعات تدلّ على فضل غزير، وباسمه ألّف الغزاليُ كتابه "المستظهريُ" في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، مات ببغداد، ودفن في حجرة له كان يألفها.

« المُظاهَرَةُ: التَّظاهُرَةُ.

ه مَظْهَرٌ : عَلَمٌ على غير واحد، منهم:

- محمّد مَظْهَر باشا (١٢٩٠ هـ= ١٨٧٣م): مهندسً مصريًّ، من بعثات محمد علي إلى فرنسا، تعلَّم بها، ثم بإنجلترا، وعاد إلى مصر في أواخر سنة ١٨٣٥م. وهو المهندسُ الدي بني مناز الإسكندرية، ثم القناطِرَ الخيرية، وولى وزارة الأشغال.

- إسماعيل مظهر (١٣٨١هـ = ١٩٦٢م): عالمُ أحياهِ، ومُفكَّرُ، وأديبٌ، ولغويُّ، ومترجمٌ، عضوُ مجمع اللغة العربية بالقاهرة. درس في جامعتي لشدن وأكسفورد، أسس جريدة الشعب عام ١٩٠٧م، وهو طالب، كما أسس مجلة العصور، ورأس تحرير مجلة المقتطف من أسس مجلة العصور، ورأس تحرير مجلة المقتطف من اللغويُ التاريخيُ للغة العربية. من مؤلفاته: "قاموس النهويُ التاريخيُ للغة العربية. من مؤلفاته: "قاموس النهضة إنجليزي عربيٌّ، و"وثبة الشرق"،

و"معضلات المدنية الحديثة"، و"تاريخ الفكر العربي"، و"الإسلام لا الشيوعية"، و"فلسفة اللذة والألم"، و"معجم الثدييات"، وغيرها.

- مَظْهُر - وقيل: محمد مظهر - سعيد (١٣٩٠ هـ - مَظْهُر - وقيل: محمد مظهر - سعيد (١٣٩٠ هـ - تخرج في مدرسة المعلمين العليا بالقاهرة، وحصل على شهادة أستاذ في علم النفس من برمنجهام بإنجلترا، كان من أعضاء جمعية علماء النفس البريطانية، والمجمع العلمي البريطاني. عُين مفتشًا للفلسفة في وزارة المعارف المحرية، ثم خبيرًا فنيًا بوزارة المعارف العراقية، وعميد المعلمين العالية ببغداد، عمل بعد عودته إلى مصر أستاذًا لعلم النفس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أستاذًا لعلم النفس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وصن مؤلفاته: "سجين شورة ١٩١٩"، و"علم النفس الاجتماعي"، و"المعلم" في تعليم الأصيين والبالغين. كما شارك السيدة نظلة الحكيم في ترجعة كتاب "جمهورية أفلاطون"، وتوفي بالقاهرة.

المَظْهَرُ: المَصْعَدُ، وهي المنزلةُ العُلْيا.
 وفي خبر النابغة الجَعْدِيّ - رضي الله عنه -،
 أنّه أنْشَدَ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -:
 بَلَغْنا السّماءَ مَجْدَنا وجُدودَنا

وإنّا لنَرْجو فَوْقَ ذلك مَظْهَرا فغضب ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وقال: إلى أين المَظْهَرُ يا أبا لَيْلَى؟ فقال: إلى الجنّةِ يا رسول الله. قال: أجلْ، إن شاء اللهُ". و—: الصُّورةُ التي يبدو عليها الشَّيءُ.

ويقابله المخْبَرُ. يقال: فلانُّ حَسَنُ المَظْهَر. ويُقالُ: مَظْهَرُ مِتناسِقُ، و: مَظْهِرٌ جدَّابُ. قال الباروديُّ - يتغزَّلُ -: بَدْرٌ لَهُ بَيْنَ القَلُوبِ مَنازِلُ

يَسْري بها ولِكُلِّ بَدْرٍ مَظْهَرُ و—: العلاقةُ.

و ـ (في عِلْمِ النباتِ): صِفَةُ النَّباتِ في المُواسمِ المُخْتَلِفةِ، فيقال: المَظْهَرُ الربيعيُّ، والخريفيَّ، والصَّيفيَّ، والصَّيفيَّ، والصَّيفيَّ،

(چ) مُظاهِرُ.

o ومَظْهِرٌ بَرِّيٌّ مُركَبٌ (في علم الجغرافيا)
(Composite landscape (E): منظــرُ
سطـحِ الأرضِ في منطقةٍ تناوبتْ عليها عـدةُ
دوراتِ للتعريةِ.

\* المُظْهَرُ من الأسماءِ (في علم النحو): ما ليس بضمير.

مُظُهِرٍ: عَلَمٌ على أكثر واحدٍ، منهم:
 مُظُهِرٌ بِن رافع بِن عَدِي الأنصاري: صحابيٌ شهد أحدًا وما بعدها، وعاش حتى قُتل في عهد عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ بتحريض من يهود خيبر،

وكان ذلك سببًا في إجلاء عمر بن الخطاب لهم عنها. المُظُهريَّةُ: حالةً من الخِداع، وإظهارُ ما

هو خِلافٌ الحقيقة والواقع.

مُظَهَّرٌ - رَجُلٌ مُظَهَّرٌ : شَدیدُ الظَّهْرِ.
 (عن ابن عباد)

الظّهم : البالى الخلّق . وفى خبر أبى قبيل المعافِري قال : كُنّا عِنْد عُبيد الله بن عَمْرو فَسُئل : أَيُّ المدينتين تُفتَحُ أُولاً : قُسْطَنْطِينيَّة أَو رُوميّة ؟ فَدَعا بِصُنْدوق طَهْمٍ ، فَأَخْرج كتابًا فَنظَر فِيهِ ...".

## الظَّاء والواو وها يَثْلِثُهما

الظَّاءَةُ: الرجلُ الأَحْمَقُ .
 الظَّوْأَةُ: الظَّاءةُ.

« الظَّابُ: الجَلَبَةُ والصِّياحُ.

وظابُ التَّيْسِ: صِياحُه عِنْدَ الهياجِ،
 ويُستعمل في الإنسان. وبه رُوي قولُ المعلَّــي

ابن جمال العَبْديّ: يُفرِّقُ بينها صَدَعُ رَباعٌ

له ظابٌ كما صَحِبَ الغريمُ
(وانظر: ظأب)

ه الظّوبُ: سِلْفُ الرَّجُلِ. (زوج أحدت
زوجته). (وانظر: ظأم، ظوم)

يقال: هُما ظابان.

0 وطُوبُ التَّيْس: ظابُه.

### ظوف

« ظاف فلان البعير ـ شوفا: جَمَع بين وظيفيه بالقيد.

و- الشيءَ: طَرَده طَرُّدًا مُرْهِقًا له.

(وانظر: ظأف)

« الظَّافُ - ظافُ الرَّقَبَةِ: جَمِيعُها.

وقيل: شَعْرُها السائلُ في نُقْرَتِها.

يقال: أَخْذُ بِظافَ رَقَبَتِه.

ويقال: تَرَكُّتُهُ بِظَافِهِ، أي: وَحْدَهُ.

" الظَّوْف، والظُّوف لَ ظَوف الرقبة وظُوف الرقبة وظُوفها: ظافها. يقال: أَخَذَ بظوف رَقَبتهِ.

(وانظر: ص و ف، ط و ف، ق و ف) و فا و فا تركئتُهُ بِظُوفِهِ، أي: وَحْدَهُ.

الظّامُ: الجلّبَةُ والصّياح. (وانظر: ظوب)
 وظامُ الرّجُلِ: سَلِفُهُ (زوجُ أخت زوجتِه).
 (وانظر: ظوب)

الظُوْمُ: صِياحُ التَّيْسِ عِنْدَ الهياجِ.
 (وانظر: ظو ب)

## ظوي

« أَظُوك فلانُّ: حَمُّقَ. (عن ابن الأعرابي)

« طُوِّى فلانُّ الأديمَ: دَبَغَهُ بالظُّيّان.

« الظَّاءُ: (انظره في رسمه).

ه الظِّيَّاءُ: الرجلُ الأحمقُ.

« مظُواةٌ - أَرْضُ مظُواةٌ: تُنْبِتُ الظَّيّانَ.

وقيل: يَكُثُرُ بِهَا الظُّيَّانُ.

« مَظْياةً ، ومِظْياةً - أَرْضٌ مَظْياةً : مَظُواةً.

# الظَّاءُ والياءُ وما يَثْلِثُمما

### ظيأ

ه ظيناً فلان فلانا: غمّه وخَنَقه وفي
 "التكملة" قال أبو حزام العُكْليّ:
 وتَظْييئِهُمُ باللأظِ مِنْـي

وذَأْطِيهِمْ بشَنْتَرةٍ ذَؤُوطِ

[اللأَظُ: الغَمُّ؛ الدَّأَطُ: الخَنْقُ أَشدُّ الخنق؛ الشَّنترةُ: الإصبعُ؛ دُؤُوط: شديدة الخَنْق]. وصطاءً: عَمِلَها. (وانظر: ظي ي) ويقالُ: كَلِمَةً مُظيّأةُ: فيها ظاءً.

« الظَيْآنُ: ياسَمينُ البَرِّ. واحِدَتُه: ظَيْآنَةٌ.

و (في علوم الزراعة) (Clematis (s) : دو علوم الزراعة ظین جنسُ نبات، ينتمى إلى الفصيلة الحودانية

(Ranunculaceae)، من رتبة الحَوْدانيات

(Ranunculales)، ويُسمِّي ياسمينَ البِّر،

أنواعْه كتيرةٌ، منها الظِّيآنُ الأبيضُ،

والجبليّ، وغيرهما. وهو شُجيرةٌ معمّرةٌ،

ساقُه متسلُّقةٌ، يتعلُّقُ بواسطة سُويْقات

أوراقِه، وأوراقُه خضراءُ، متقابلةً، رُمحيّةً

الشَّكل، مسنَّنةُ، وأزهارُه حمراءُ، وبيضاءُ.

موطئته المشرقُ العربيّ، والمغربُ العربيّ،

وحوضٌ البحر الأبيض المتوسط، له فوائدُ

طبيةٌ عديدةً.

\* ظُيَّنَ فلانُ الأديمَ: دَبَغَهُ بالظَّيَّانِ. يقال: أديمٌ مُظَيَّنٌ. (عن أبي حنيفة الدِّينُوري)

 الظّيّانُ: (انظر: ظى أ، ظى ى). ه مُطْيَّنَةً - أَرضٌ مُطْيَّنةً: تُثْبِت الظَّيَّانِ. وقيل: كثيرةُ الظِّيَّان.

## ظیی

\* ظُيِّي فلانٌ ظاءً: عَمِلَها. (وانظر: ظي أ) ويقال: كَلِمَةٌ مُظَيّاةٌ: فيها ظاءً.

و\_ الأديم: دَبَغَهُ بالظَّيَّان.

يقال: أَدِيمٌ مُظَيًّا. (وانظر: ظي ن)

هِ الظَّاءُ: حرف من حروف المعجم.

(انظره في رسمه)

و: العجوزُ المثنيةُ تُدْيها.

وفي "بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز" أنشد:

أنكحتُ من حَيّى عجوزًا هُرمهُ ،

« ظاءَ الثُّدِيِّ كالحَنِــيِّ هَذْرَهَــهُ «

[الحَنِيُّ: القوسُ؛ هَذْرمةً: كثيرةُ الكلام].

الظّيّانُ: مِنْ أشجار الجبال.





الظيان

و: العسلُ.

« الظّيْأة: الرَّجُلُ الأَحْمَقُ.

(وانظر: ظوأ، ظوى)

وقيل: ياسَمينُ البَرِّ، يُستخدمُ في الدِّباغة وصناعة الطِّيب. واحِدَتُه: ظَيّانَةٌ.

(وانظر: ظي أ)

قال أبو ذؤيب الهذليّ \_ وينسب لمالك بن خالد الهُذليّ \_:

يا مَيُّ لا يُعجِزُ الأَيَّامَ ذو حَيَدٍ

بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ

[ذو حَيد: صاحبُ قُرونِ؛ المُشَمْخِرُ: الجبلُ العالى؛ الآسُ: شجرٌ، أو العسلُ].

وفي "اللسان" قالَ ساعدةً بْنُ جُؤَيَّة الهُدَّليُّ: مِنْ فَوْقِه شُعَبٌ قُرٌّ وأَسْفَلُه

جَيْءٌ تَنَطَّقَ بِالظَّيَّانِ وِالعَتَمِ [الجَيُّءُ: موضعٌ تسيلُ إِلَيْهِ المِياه؛ العَتَمُّ: الزَّيْتونُ].

وفي "البديع في وصف الربيع" قال أبو القاسم بن عِباد اللَّخْميّ:

كأَنَّ لونَ الظَّيَّانِ حين بَدا

نَوّارُه أصفرًا على وَرَقِهُ لونٌ مُحِبِّ جَفاه ذو مَلل

فاصفرٌ من سُقْمِهِ ومن أَرَقِهُ (وانظر: ظي أ)

و: العَسَلُ.

وقيل: بقيَّةُ العسل في الخَلِيَّة.

وتصغيره ظُينيّانُ، و ظُوَيَّانُ.

وبِهِ فُسِّرَ بيتُ أبي دُؤيبِ السابقُ.

\* الظِّيَّةُ: الجِيفةُ أَوَّلَ ما تَتَفَقَّأُ (تَتَشَقَّتُ).

» مُظْيَاةً \_ أَرْضٌ مُظْيَاةٌ: تُنْبِتُ الظَّيّانَ.

وقيل: كثيرةُ الظَّيَّان.

\* مُظْيِّى \_ عطْرٌ مُظْيِّى: مصنوعٌ من الظِّيَّان.

فهرس أسماء الشّعراء المستشهد بشعرهم ، ووفياتهم

| عصره ، أو وفاته | اسم الشّاعـو                   |
|-----------------|--------------------------------|
| الألف           |                                |
| ۳۱هـ = ٤٣٢م     | أبان بن سعيد بن العاص          |
| ۸۵۶هـ = ۲۲۰۰م   | اين الأبّار                    |
| ٧٥٤هـ = ١٠٦٤م   | ابن أبي حُصِيْنة               |
| ۰۸۷هـ = ۱۳۷۸م   | ابن جابر الأندلسيّ             |
| ۸۲۷هـ = ۱۳۹۷م   | ابن الحاج النُّميّريّ          |
| ٧٢٥هـ = ١١٣٣م   | ابن حَمْديس                    |
| ٣٣٥هـ = ١١٣٨م   | ابن خفاجة                      |
| ٧١٥هـ = ٣٢١١٩م  | ابن الخُيّاط                   |
| جاهئي           | ابن خيّاط العُكنيّ             |
| ١٠٤٥ = ١٠٣٠م    | ابن دَرّاج القَسْطُليّ         |
| ۱۳۰هـ = ۷٤٧م    | ابِنْ الدُّمَيْنَةُ            |
| ۳۸۲هد = ۲۸۸م    | ابن الرُّوميّ (علي بن العبّاس) |
| ۳۶۷هد= ۲۴۴۲م    | ايڻ زُمْرَك                    |
| ۳۲۶هـ = ۲۰۷۰م   | ابن زَیْدون                    |
| ۸۰۶هـ = ۲۱۲۱م   | ابن سناء الملك                 |

| عصره ، أو وفاته  | اسم الشّاعـر                             |
|------------------|------------------------------------------|
| جاهليّ           | ابن المضلَّل الأسديّ                     |
| ۲۹۲هـ = ۹۰۹م     | ابن المعتز (عبد الله بن المعتزّ)         |
| ۳۷هـ = ۲۵۶م      | ابن مُقْبل (تميم بن أُبَيّ)              |
| ۸۲۷هـ = ۲۳۳۱م    | ابن نُباتَة المصريّ                      |
| ۲۲۳هـ = ۳۷۶۹     | ابن هانئ الأندلسيّ                       |
| ا جاهليّ         | أبو أُذَينة اللخميّ                      |
| P F & _ = ^ A    | بو الأَسْود الدُّؤليِّ (ظالم بن عمرو)    |
| ۱۳۲هـ = ۲ ع ۸ م  | بو تَمّام (حبيب بن أوس)                  |
| '<br>جاهليّ      | يو جُنْدُب الهذليّ                       |
| ۱۷۱هـ = ۲۸۷م     | بو حِزام العُكْليِّ (غالب بن الحارث)     |
| نحو ۱۸۳هـ = ۸۰۰م | و حَيّة النُّمَيْرِيّ (الهَيْثم بن ربيع) |
| نحو ۱۵هـ = ۳۳۳م  | و خراش الهُدُليّ                         |
| جاهلي            | و دُواد الإياديّ                         |
| و۲ھے = ۲۶۲م      | و دُواد الرُّؤاسيُّ                      |
| نحو ۲۷هـ = ۱۶۸م  | و دُؤيبِ الهُدُّليِّ                     |
| نحو ۲۲هـ = ۲۸۲م  | ِ زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ                   |
| ۰۸هـ = ۱۹۹م      | صخر الهُذَايّ (عبد الله بن سَلَمَة)      |
| ٣٠ . هــ = ٢٠٠ م | ِ طالب بن عبد المطلب                     |

| عصره ، أو وفاته  | اسم الشّاعـر                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۱۲هـ = ۲۲۸م     | أبو العتاهية                                  |
| ۹۱۰۵۷ = م۱۰۵     | أبو العلاء المُعَرِّيّ                        |
| مخضرم            | أبو العِيال الهُدَّليِّ                       |
| ٠٠٤هـ = ١٠١٠م    | أبو الفتح البستي                              |
| Voya_ = Vrpg     | أبو فِراس الحَمْدانيّ                         |
| ٣٣٤هـ = ٢٤٠١م    | أبو القاسم بن عباد اللخميّ                    |
| جاهليّ           | أبو قِلابَة الهُذِّليِّ (الحارث بن صَعْصَعَة) |
| ۱هـ = ۲۲۶م       | أبو قيس بن الأسلت (صيفي بن عامر)              |
| مخضرم            | أبو كَبيرِ الهُذَليُّ (عامر بنُ الحُلَيْس)    |
| ڄاهليّ           | أبو المُثلَّم الهُدَّليِّ                     |
| ۱۳۰هـ = ۱۲۸م     | أبو النُّجْم العِجْلِيِّ (الفضل بن قدامة)     |
| ۸۹۱هـ = ۱۹۸م     | أبو تُواس (الحسن بن هانئ)                     |
| نحو ۱۳۰هـ = ۷٤٧م | أبو وَجْزَة السَّعْدِيّ                       |
| ٧٠٥هـ = ١١١٢م    | الأَبيوَرْديّ                                 |
| ٥٧هـ = ٥٤٦م      | الأجدع بن مالك الهمداني                       |
| 10716 77919      | أحمد شوقي                                     |
| 37716==03919     | أحمد محرم                                     |
| ۱۳۰ ق.هـ = ۱۴۰عم | أُحَيْحَة بن الجُلاح                          |

| عصره ، أو وفاته     | اسم الشّاعـو                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۹هـ = ۱۷۰۷م        | الأَخْطَلُ (غياث بن غوث بن الصّلت)              |
| ٥٦هـ =٥٨٦م          | أرطاة بن سهية المرّي ا                          |
| مخضرم               | أُسامةُ بن الحارث الهُدليّ (أبو سهم)            |
| جاهليّ              | أسامة بن لؤيّ بن الغوث                          |
| ٠٦هـ = ١٧٩م         | أسماء بن خارجة الفَزاري                         |
| نحو ۲۲ ق.هـ = ۲۰۰م  | الأسودُ بنُ يَعْفُر (أعشى نهشل)                 |
| ٧هـ = ٨٧٢م          | الأَعْشَى (أبو بصير ميمون بن قيس)               |
| ځ دق.هـ = ۲۰م       | الأَفْوَهُ الأَوْدِيّ                           |
| نحو ۸۰ ق.هـ = ۵۵ مم | امْرُوُّ القَيْسِ                               |
| هد = ۲۲۲م           | أُميّةُ بنُ أبي الصّلْتِ                        |
| نحو ٥٧هـ = ١٩٤٤م    | أُميَّةُ بِن أَبِي عائِدٍ الهُدَليّ             |
| _                   | أمية بن كعب                                     |
| ۲ ق.هـ = ۲۲۰م       | أَوْسُ بن حَجَرِ (أبو شريح)                     |
|                     | الباء                                           |
| ٣٢٢١هـ = ١٩٠٤م      | الباروديّ (محمود سامي الباروديّ)                |
| ٤٨٢هـ = ١٩٨٩م       | البُحْتُريّ (الوليد بن عبيد الطَّائِيّ)         |
| مخضرم               | بشامة بن حَرِّي النَّهشليِّ                     |
| ۲۹ق.هـ = ۳۳۵م       | بِشْرُ بِنُ أَبِي خَازِمِ الأسديُ (عمرو بن عوف) |

| 4 4 4 4                                  |
|------------------------------------------|
| بشَّار بن بُرْد العُقَيْليّ              |
| البَعيث المُجاشعيّ                       |
| البهاء زهير                              |
| بيُّهس بن هلال الفزاريّ                  |
| الت                                      |
| تأبُّطَ شُرًّا (ثابت بن جابر)            |
| تميم بن المعزّ                           |
| الث                                      |
| ثعلبة بن صعير المازني                    |
| الج                                      |
| جابرُ بنُ حُنّيٌ التَّغْلِبيّ            |
| جُبَيْهاه الأشجعيّ الأسديّ               |
| جِرانُ العَوْدِ                          |
| جَرِير بن عطية الخَطَفَى                 |
| جميل صدقي الزُّهاوي                      |
| جميل بن مَعْمَر العُذْرِيّ (جميل بُثينة) |
| الح                                      |
| حاتِمٌ الطَّائِيُّ                       |
|                                          |

| عصره ، أو وفاته              | اسم الشّاعـر                             |
|------------------------------|------------------------------------------|
| هد = ۲۲۲م                    | الحادِرةُ (قطبة بن أوس)                  |
| ٠٨هـ = ٩٩٦م                  | الحارثُ بنُ خالدٍ المخزوميّ              |
| ۲۰۷ق.هـ = ۲۲۶م               | الحارث بن كعب المذْحِجيّ                 |
| ۱۳۵۱هـ = ۱۹۳۲م               | حافظ إبراهيم                             |
| جاهليّ                       | حُجْر بن عُقْبة الفزاري                  |
| جاهليّ                       | حُرَيْث بن عَنَّابِ النَّبْهانيِّ الطائي |
| ع دهـ = غ٧٢م<br>ع دهـ = غ٧٢م | حَسَّانُ بنُ ثابت                        |
| ۱۲هـ = ۱۸۲م                  | الحُسيْن بن عَليّ                        |
| ۸۸٤هـ = ۹۰۱۹                 | الحُصري القيروائيّ                       |
| ۱۰ق.هـ = ۲۱۲م                | الحُصَيِّنُ بِنُّ الحُمامِ المُرَّيِّ    |
| نحو ٥٤هـ = ٥٢٦م              | الحُطَّيْئَةُ (جَرْوَل بن أوس العبسيّ)   |
| مهد = ۱۷م                    | حُميد الأرقط                             |
| نحو ۳۰هـ = ۲۰۲۹              | حُمَيْدُ بنُ تُوْرِ الهِلاليِّ           |
|                              | الخــاء                                  |
| ٣١هـ = ٤٣٢م                  | خالد بن سعید بن العاص                    |
| جاهليّ                       | خالد بن عمرو بن حذلم الأسدي              |
| ۱۰۰هـ = ۱۷۷۸م                | الخطيم المحرزيّ                          |
| ٠٢هـ = ١٤٠م                  | خُفافٌ بِنُ بُدْبة                       |

| اسم الشّاعـر                             |        | عصره ، أو وفاته |
|------------------------------------------|--------|-----------------|
| خندق بن إياد                             |        | _               |
| لخَنْساءُ (تماضر بنت عمرو)               |        | 3٢هـ = 33٢م     |
|                                          | السدال |                 |
| .اود بن عيسى الأيوبيّ                    |        | 707a= 107/a     |
| ثار بن شيبان النّمريّ                    |        | إسلامي          |
| خْتَنُوس بنت لَقِيط                      |        | جاهليّة         |
| رَيدُ بِنُ الصَّمَّةِ                    |        | ٨هـ = ٢٢٦م      |
| كْكَيْن بن رَجاء الفُقَيْمِيّ            |        | ه٠١هـ = ٣٣٧م    |
| لدِّيّان الحارثي                         |        | مخضرم           |
|                                          | السذال |                 |
| و الرُّمَّة (غيلان بن عُقبة)             |        | ۱۱۷هـ = ۱۷۷م    |
|                                          | السواء |                 |
| لرَّاعي النُّمَيْرِيِّ (عُبيد بن حُصَين) |        | ۰ ۹ هـ = ۹ ۰ ۷م |
| افع بن هُريم                             |        | مخضرم           |
| لرَّبيعُ بن زياد العَبْسِيِّ             |        | جاهليّ          |
| بِيعَةُ بْنُ مَقْرُومِ الضَّبِّيّ        |        | r/a_ = ~777     |
| ؤْبَة بن العَجّاج                        |        | ٥١١هـ = ٢٢٧م    |
|                                          | الـزاي |                 |
| رقاء اليمامة                             |        | جاهليّة         |

| عصره، أو وفاته                          | اسم الشّاعـر                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| أموي                                    | زُفَر بن الحارث الكلابيّ             |
| ۳۱ ق.هـ = ۲۰۳م                          | زُهَيْرُ بِن أَبِي سُلْمَى           |
| ۰۰۱هـ = ۱۰۸م                            | زيادٌ الأعْجَم                       |
|                                         | السيين                               |
| مخضرم                                   | ساعِدَةُ بن جُوِّيَّةَ الهُذَليّ     |
| جاهليّ                                  | سبرة بن عمرو الفقعسي                 |
| 1777a_ = 74pg                           | السَّرِيِّ الرَّفَّاءُ               |
| ه٠٥ق.هـ = ٣٠٥م                          | سعد بن مالك بن ضبيعة                 |
| ٩٦ق.هـ = ٥٥٥م                           | السفاح التغلبيّ (سلمة بن خالد)       |
| ۳۳ق.هـ = ۲۰۰م                           | سَلامةُ بْنُ جَنْدَل السَّعْدِيّ     |
| 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | سلم الخاسر                           |
| جاهليّ                                  | سلمة بن الخُرشب                      |
| جاهليّ                                  | السَّمَوْاْلُ بِنُ عادِياء           |
| يعد ٢٠هـ = ١٨٠م                         | سُوَيْدُ بنُ أبي كاهلِ اليَشْكُرِيُّ |
| ۳۷۱هـ = ۱۸۷۹                            | السّيّد الحميريّ                     |
|                                         | الشيـــن                             |
| ۸۸۶هـ = ۱۹۸۷م                           | الشَّابُّ الظَّريف                   |
| ۲۰۱۵ = ۱۰۱۵                             | الشَّريفُ الرَّضِيِّ                 |

| عصره ، أو وفاته  |           | اسم الشّاعـر                  |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| ۲۳۶هـ = ۶۶۰۱م    |           | الشَّريفُ المُرْتَضَى         |
| ۲۲هـ = ۲۶۶م      |           | الشُّمَّاخُ بن ضرار الغطفانيّ |
| ۰ ٧ق.هـ = ٤ ٥٥م  |           | الشَّنْفْرَى                  |
|                  | الصاد     |                               |
| مخضرم            |           | صَخْرُ الغَيِّ الهُذَّليِّ    |
| ۸ ، ۲ هـ = ۳۲ ۸م |           | صريع الغوائي (مسلم بن الوليد) |
| ٠٥٧هـ = ١٣٤٩م    |           | صَفِيٌّ الدين الحِلِّيّ       |
| ٤٣٣هـ = ٥٤٥م     |           | الصَّنْوْبَرِيِّ              |
|                  | الضاد     |                               |
| نحو۳۰هـ = ۲۵۰م   |           | ضابئ بن الحارث البرجميّ       |
| جاهليّ           |           | ضبيس بن رافع العضليّ          |
| أمويّ            |           | الضُّريس بن أبي الضُّريس      |
|                  | الطاء     |                               |
| ۰٦ ق.هـ = ١٢٥م   |           | طَرَفَةُ بن العَبْد البكريّ   |
| نحو ۱۲۵هـ = ۷٤۳م |           | الطِّرِمَّاحُ بِنُّ حَكِيمٍ   |
| ۱۳ ق.هـ = ۲۱۰م   |           | طُفَيْلٌ الغَنّوِيُّ          |
|                  | العيــــن |                               |
| ۰ ۱۵ ق.هـ = ۱۲۵م |           | عامر بن الطُّرِب العَدْواني   |

| 32          | اسم الشّاعـر                           |
|-------------|----------------------------------------|
|             | لعباس بن عبد المطلب                    |
| ٤٠١هـ =     | ىيد الرحمن بن حَسَّان بن ثابت          |
| ۰ ا         | بد الله بن حجَّاج التغلبيّ             |
| ۰۰۱هـ =     | بد الله بن همام السَّلوليّ             |
| أموي        | بَيْدُ بن أيوب العَنْبريّ              |
| ۰ ۹ هـ = ۸  | مَجَّاجُ (عبد الله بن رؤبة)            |
| ۸ = _ه_ = ۸ | تُجَيْرُ السَّلوليِّ                   |
| هـ = ع      | بيّ بن الرِّقاع العامِليّ              |
| نحو ۳۵ ق    | ِيّ بِنْ زُيْدٍ العِبادِيّ             |
| نحو ۱۲۰ه    | رجي                                    |
| نحو ۳۰ ق    | وَةُ بْنُ الوَرْد العَبْسِيّ           |
| جاهلي       | بة بن سابق الهزَّانيّ                  |
| مخضرم       | نان بن قیس                             |
| جاهلي       | رشة الضبيّ                             |
| نحو ۲۰ ق.   | مةُ بن عَبَدَة التَّميمي (علقمة الفحل) |
| ۲۰ = ـه٤٠   | ً بن أبي طالب                          |
| ۸۲۳۱هـ =    | الجارم                                 |
| ۳۶هـ = ۲۱   | بن أبي ربيعة                           |

| عصره ، أو وفاته | اسم الشّاعـر                  |
|-----------------|-------------------------------|
| ٤٨هـ = ٣٠٧م     | عِمْران بن حِطّان             |
| ۲۰هـ = ۱۶۲م     | عمرو بن بَراقة                |
| جاهليّ          | عمرو بن الفضفاض الجُهنيّ      |
| ٥٨ ق.هـ = ١٤٥م  | عَمْرو بن قَمِيئة             |
| ٣٩ق.هـ = ١٨٥٩   | عَمْرُو بِنُ كُلِثُوم         |
| ١٢هـ = ٢٤٢م     | عَمْرو بن معديكرب الزُّبيديّ  |
| ۲۲ ق.هـ = ۲۰۶م  | عَنْترة بن شداد العَبْسيّ     |
| جاهليّة         | العوراء بنت سُبيع الذُّبيانية |
| جاهليّ          | عَوْف بن الأحْوَص الكِلابيّ   |
| جاهليّ          | عَوْف بنُ عطية بن الخَرِع     |
| ۰۰ اهـ = ۱۰۰م   | عُوَيْف القوافي               |
|                 | الغيـــن                      |
| ڄاهليّ          | غلفاء بن الحارث               |
| جاهليّة         | غيثة بنت نمير                 |
| ٣٧هـ = ١١٢م     | غَيْلان بن سلمة الثَّقَفِيّ   |
| ۸۰۱ق.هـ = ۱۷۵م  | غيلان الرّبعيّ                |
|                 | الفاء                         |
| ١١٠ هـ = ٢٢٧م   | الفَرَرْدقُ (همَّام بن غالب)  |

|                     | 1 1/1                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| عصره ، أو وفاته     | اسم الشّاعـر                                         |
| بعد ١٤هـ = بعد ١٤٨م | فَضالَةً بنُ شَريك                                   |
| نحو ۷۰ق.هـ = ۵۵۵م   | الفِنْدُ الزِّمَّانِيُّ                              |
| ,                   | القساف                                               |
| ۱۳ق.هـ = ۲۴٥م       | قبيصة النصراني                                       |
| أمويَ               | القَتَّالُ الكِلابيِّ (عبد الله بن محبب)             |
| نحو ۱۳۰هـ = ۷٤٧م    | القُطامِيّ (عُمير بن شُيَيْم)                        |
| نحو ۲ ق.هـ = ۲۲۰م   | قَيْسُ بِنُ الخَطِيم                                 |
| ۸۲هـ = ۱۸۲م         | ً<br>قَیْسُ بنُ ذَریح                                |
| جاهليّ              | قیس بن مسعود                                         |
| اعباسي              | الكاف                                                |
| 1                   | . كُثَيِّر بن عبد الرحمن الخزاعيُّ (كُثَيِّر عَزَّة) |
| ٥٠١هـ = ٢٢٧م        | -                                                    |
| 77a = 037g          | كَعْبُ بِن رُهَيْرِ                                  |
| 171a_ = 337a        | الكُمنيْتُ بن زيد الأُسديّ                           |
| ٠٦هـ = ٠٨٦م         | الكُمَيْتُ بِنْ مَعْروفِ الأَسَدِيّ                  |
|                     | السلام                                               |
| 136=1779            | لَبِيدُ بن رَبِيعة                                   |
| ۲۷۷هـ = ۱۳۷۶م       | لِسانُ الدين بن الخَطيب                              |
| نحو ۲۵۰ ق.هـ = ۳۸۰م | لَقِيطُ بن يَعْمُر الإيادِيّ                         |
|                     |                                                      |

| وفاته | أو  | 4 | عصره |
|-------|-----|---|------|
| - 4   | - 0 | - |      |

#### اسم الشّاعير

### الميسم

مالك بن حَريم الهَمْدانيّ مالك بن خالد الهذلي الْتَلَمِّسُ الضُّبَعِيِّ (جرير بن عبد المسيح) مُتَمِّمُ بِنُ نُويرةِ التَّميميِّ الْتَنَبِّي (أبو الطيب أحمد بن الحسين) المُتَنَخِّلُ الهُذَليُّ (مالك بن عُويْمر) الْمُثَقّبُ العَبْدِيّ (عائذ بن مِحْصَن) المثلّم بن عمرو التّنوخيّ مجنون ليلي (قيس بن الْمُلوَّح) محرز بن المكعبر الضبي المُخَبَّلُ السَّعْدِيِّ (ربيعة بن مالك) المرّارُ بن مُنْقِد العدويّ المرقِّش الأصغر (ربيعة بن سفيان) الْرَقُّش الأكبر (عوف بن سعد بن مالك) مُزَرُّد

مسلم بن الوليد (صريع الغواني)

المُسيّبُ بن عَلَس بن مالك

جاهليّ جاهليّ نحو ۵۰ ق.هـ = ۲۹۵م ٠٣هـ = ٠٥٢م ٤٥٣هـ = ٥٢٥م جاهلي ۳۵ ق.هـ = ۸۸۵م جاهلي ۸۶هـ = ۱۸۶م جاهلي مخضرم نحو ۱۰۰هـ = ۱۸۷م •ەق.ھـ= •∨ەم نحو ه∨ ق.هـ = ۱۵۵م نحو ۱۰هد= ۱۳۲م ۸۰۲هـ = ۲۲۸م جاهليّ

| عصره ، أو وفاته   | اسم الشّاعـو                                |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--|--|
| ١٣٦٤هـ = ٥٤٩١م    | معروف الرُّصافيّ                            |  |  |
| جاهليّ            | المعلَّى بن جمال العبديّ                    |  |  |
| ۲۲ق.هـ = ۲۰۰م     | مُغَلِّس بِن لَقيط                          |  |  |
| ۱ ۹ هـ = ۱۷م      | المغيرة بن حبناء التميمي                    |  |  |
| نحو ۹۳ ق.هـ = ۳۱م | المُهلَّهِل بن ربيعة التَّعْلِييّ           |  |  |
| ۲۸ ۶هـ = ۲۲۰ م    | مِهيار الدَّيْلَمِيِّ                       |  |  |
| ۱۹۰هد= ۲۰۸م       | المؤمِّل بن أُمَيل المحاربي                 |  |  |
| النـون            |                                             |  |  |
| نحو ۱۵۰هـ = ۲۷۰م  | النابيغةُ الجَعْديّ (قيس بن عبد الله)       |  |  |
| ۱۸ ق.هـ = ۲۰۶م    | النَّابِغةُ الذُّبيانيِّ (زياد بن معاوية)   |  |  |
| ٥٢١هـ = ٣٤٧م      | النابغةُ الشَّيْبانيّ                       |  |  |
| ۱۳۱هـ = ۱۶۷م      | نصر بن سيّار                                |  |  |
| ۸۰۱هـ = ۲۲۷م      | نُصَيِّب الأكبر (نُصَيب بن رباح أبو مِحْجن) |  |  |
| نحو ۱۵هـ = ۱۳۵م   | النَّمِرُ بِنُ تَوْلَبِ العُكْلِيِّ         |  |  |
| ه کھ = ه ۲ ۲ م    | نهشل بن حرّيّ                               |  |  |
| ۰ ۹هـ = ۲۰۷۹      | نُوَيفع بن نَفيع الفقعسيّ                   |  |  |
|                   | الــواو                                     |  |  |
|                   |                                             |  |  |

| عصره ، أو وفاته | اسم الشّاعـر           |  |  |
|-----------------|------------------------|--|--|
|                 | الياء                  |  |  |
| نحو ۱۰هـ = ۷۲۳م | يزيد بن الحكَم الثقفيّ |  |  |
| ١٣٠هـ = ١٤٧م    | يزيد بن ضبّة الثقفيّ   |  |  |
| 771a_= 43Va     | يزيد بن الطَّثريَّة    |  |  |

